( ave - (17) -)

وباخارش شرح الحريدة البية انتئب النكل وافنون الواصل أبي الإيكان سيدى أحمد الدردير

- 1914 - + 1777

अर्थ में दिय

ردده، منت ارم ارم بين

الحداثة رب الملفين ، وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له شهادة تبق إلى يوم الدين وأشهد أنسيدنا عدد ورسوله الصادق الأمين، على الله عليه وسلوه على آ له وأصابه والتايمين . [ وبعد ] فيقول البد النقير الراجي من ربه نفر الساوي أحمد بن جد المالسكي العاوي الما كان شرح شيخنا وقدوتنا إلى الدُنسل أب البركات الشيخة أحد الدوير ، على رسالته السباة الحريد تاليوة في مم التوحيد من أجل التروح وقد قرأ، في حال حياته وثلقينا، عنه بالحال والقال فاست بنا النواص الألفية الآن إلى قرات وخنت كما أمرنى بفلك الأسستاذ مناما الرة بعد الرة فصرعت الآن فيذلك راجيا من الله بلوغ الطالبو حسول الكرب متوسلا بأستاذى إلى ااني صلى أله عليه وسل ويالي إلى الله تعالى فأقول وعوصى وتع الوكيل (قوله بسم الله الرحن الرحيم الحدث) سيأتي السكلام على البسعة والحدة موضعا في كلام الشارح عند ذكر الآن لهما (قوله الذي أو ر تلوبنا الح ) فيه حسن النتاح وبراعة مطلع وهي أن يأني النؤلف أوالخطيب مثلا فيميد إ كلامه إما بشعر عقصوده والذي أسم موصول جزئي وضعا واستعمالاكا فاله ألعفد والسيد خلافا أقول المعد على وضا جزئ استصالاً بذكر أيتوصل به إلى وصف العارف بالجل وحق الجفة الوصوليها أن نكون سنومة الانتساب عند الحاطب وهوهناصقة الله تعالى باعتبار سائه لوروده في الترآن كلفت جيء به للمدم مع زيادة إفادة الترض السوق له السكادم من استحقاقه تعالى الحسد وانفراد، به ومان نسه الوجة لحده . لا قال العت مشعق والوصول باعد فلا يسم العت به . لأناتمول هو مؤول بالمتنق أي الحدقة الوصوف بكونه نور الح وتطيق الحكم بالمثنق يدل على علية مامنه الاشتقال فسكائه قال الحدالة لتوره فهو حد في مقابة نسة فيتاب عليه تواب الواجب الزائد فل الفل بسمين درجة . فإن قبل تعليق الحسكم بعشق بفيد قسر الحد على خصوص ذاك الشنق مع أنه يستحق الحد للله وصفاته . أجيب يأنَّ التور ليس علة لاستحقاقه الحامد بل علة لإخبار الشيخ بشوت استخاله تنافي لجميع الحامد ونور مشتق من التنوبر وهو إبجاد النور الحس أوالمنوي والراد هنا المنوى الذي ضرب الله تعالى مثله بقوله جل من قائل، مثل أورم الآية فهو حد على صفة النصل بعد إستاد. قضلت الدَّية إشارة الكونه تعالى محمودا قداته واصفاته وقوله قاو بنا أَي عَمُولًا لأَنَّ التور النَّسُوي يُسْبِ العَوْل وحيث الفَوْلُ قَوْيًا خَلُوهُمَا بِهَا (قولُه بعرفًا) متطل

(بهم الى الرحن الرحيم] الحدث الذي توكّر قلوبنا بصرفة عقائد التوجسد

بنور والباء سبية وسيأل مصنى المرفة والنقائد والتوحيد (قوله وحرر) معطوف على تورُّر عطف سبد على مسبد فهو من جملة منة الوصول والتحرد إخراج الرقيبة من الرق ققد هيه الشول التي نارت بالمارف وخرجت من الجهل والتقليد برقاب كانت في أسر الرق فأعقها سيدها على سبيل الاستعارة بالسكتابة والتحرير تخبيل وعبر أولا بالقلوب وثانيا بالمقول تفتا (قوله من ربَّةً ﴾ جار ومجرور متملق بحرر والربَّة في الأصل الحبل الذي يوضع في عنقي العجل عند جلب أنه والشوائب جمع شائبة بعني الأخلاط وإضافة ربقة شا جده من إضافة الشبه به العشبه وإضافة شوالب لما بعده بيانية ، والعن وخلص عقوانا من التفليد التدبيه بالربقة لأن القلد مكبل بتقليده كشكيل العبل بالحيل الذي في عنقه فندر (قواءعلى سيدنا) أي أشرف بن آدم فهو سيدغير م والأول والإضافة فيه لتعريف المهد الخارجي أي السيد المين العلوم وقدمه على محد مع أنه صفة له والأصل تأخير المفة عن الوصوف إشارة إلى استقلالها بضها حق صارت كالغ ، والسيد فقة من فاق غيره كرما وحلما قال الشاعر ، يلل وحل ساد في قومه الفق ، من ساد يسود سيادة فهو سبد وأمله سيود بحصر الواو ظبت إد لتعركها واجتاعها مع الساكنة قبلها ثم أدخمت فيها وحرر عقوقنا من ريقة لاجزاع الثلبن ، والقاعدة أن للدغم هو الذي يقلب ورد من جنس الدنتم فيعلسكن لما كانت الياء شوائب الثقليد والسلاة أخف من ألواو ظبت الواو يا. معلقاً وبطلق في الله أيضاً على من كثر سواده أي جيشه أوالتولى السواد أي الحامة الكترة وعلى الكامل الهناج إليه عند الشدائد وكل هده الماني مناسبة اللهام والسلام على نسدنا عجد مَلَ اللهُ عَلِيهِ وَمِمْ وَإِمَلَاقَ السِيدَ عَلِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَمْ وَرِدَ فَالْأَشْيَارُ مَهَارُواية أَحَدُ وَالْتُرْمَدَى الؤيد بالمجزات الباهرة وط 47 وأصابه أول وإن ماجه عن ألى سعد و أتسيد ولد آدم وم التيامة ولا غر ، و في ذلك من الأحادث التواارة التاف الفاخرة . وتول مسل الله عليه وسؤ لن فال له إسيد السيد هو الله قمناد أنه الحقيق بالسيادة وإطلاقها على [ الم بد] لمير، (أما هو بطريق الدارة فالقصود من إعلام الجاهل بالمقيقة كتدير (قوله عد ) بدل من سيد أوعطف بيان عليه جيء به السدح كا عيره النعث اللك . ان قلت يرد على كونه بدلا قولم إن البدل منه في حكم الطرح مع أنه عنا فيس كنفك . وأجيب بأن تولم البدل منه في حكم الطوح من حيث السل لأن العامل في البدل فير العامل في البدل منه علاق سأتر التوايم (قوله الؤيد) أي القرى من الثابيد وهو النفوة ( قوله بالمجزات) جمع معجزة وهو الأمر الحارق العادة الواقع على بد مدى النبوة الترون بالتحدي وسيأل ذلك ( قوله الباهرة) أي الثالبة للخصم ( قوله وعلى ١٤) الراد إلَّال جميع الأباع ضطف الأصاب من عطف الحاص على العام وقوله أولى الثاني الم من الاصاب وأن الدارج بهذه السينة لما في الحديث قال بسن المحاجد كف تسلى عليك بارسول الله إفقال: تولوا اللهم صل على عهد ولا له و رواد الشيخان وعن أنسى بن مالك قال: قال رسول الله على الله عليه وساء من قال القهم صل على عجد وعلى آله وكان قائمًا خفر 4 قبل أن يقعد وان كان ظاعدًا عفر له فيزيانُ بشوم، والآل اسم جمع بالفاق لاواحد 4 من لفظه بل.من.مشأ، (قو4 وأهابه ) جمع صب على غير قباس الآن شوط المراد جمع قبل بشتح قسكون على أتصال كون عيته عرف عة كيف وأسياف وتوب وأتواب وليس جع صاحب لأن قاعلا لا يسع عل أتعال وإنما هو جم اسر الأي كاب وأبواب (قوله أولى) أي أحلب (قوله الثاقب) جمع منقبة شد الثابة أي ه كالآن وثوله الناخرة أي العظيمة الل بنشغر بها دنيا وأخرى وقد ذكر الله شاقيهم في غير آية ومدحهم الرسول في فير حديث ( قوله أما بدم يتعلق بها تسعة مباحث: الأول قيامًا التأني في موضعها ق سناها الرابع في إعرابها الخاس في المامل فيها السادس في أصلها السابع في حكر

الإيان بها التاس في أول من لسكم بها التاسع في الناء بعدها أنما أما فهي فحر رائعاً كمد تائها من مهمه ركن وأما موضها ليؤخذ من قولم هم كانا يؤل بها الانتقال من أمساوب إلى آخر أي من غرض في آثر قد فقع بين كامين حصون بولا أول المناجر والاأخر، فان وقت بين كامين منازع نيها سائمياً كها عمل قضاها وإن كان نيها عام مسائماً أم من الفاضاً فعالمًا وإنكان نيها فو سائمياً كما عمل الفاضاً هدون بيناها من الاقتصاب فول النامر.

و رأى الدَّان في التيب خبرا. جأورته الأبرار في الحلد شديبا كل يوم تبدي صروف النيائي خلقا من أبي سعيد غريبا

مل يوم مبدئ عروق عبدي المسابق المسابق المسابق المسابق المرابع ومثال التنفس قول الشاعر أيضا : أمطاع الشمس تبغي أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطام الجود

را منتظام بقي في وكان في دو كان طرف زيان كان وكان في البدوم من البدوم من الدون لا يقد وهذه ته التمام الدون الوراق في جا كان منتظام وهم الدون ا يمين في 20 دين في 20 دين في 20 من منتظام وهم الدون يمين من الدون الدون

جرى الحقف أما يعد من كان باداً بها خس أقوال وداود أثرب وكانت له فصل الحطاب وصف قتس فسعيان فكب ليعرب

وأما القاد بعدها فهي رابطة الجواب (قوله شرح) اما يعني شارح أو السكلام على حذف مضاف أى ذوشرح أو أطنق عليه العني الصدرى مبالنة كما فرزيد عسدل وعلى كل فالإسناد له مجاز وإلا فالموضع والدين إنما هو الشخس (قوله لطيف) هو في الأصل يطلق على رقبق القوام وعلى الشفاف الذي لاعجب ماوراء، وعلى صغير الحجم والرادهنا لازمه فهو مجاز مرسل من اطلاق لللزوم وارادة اللازم وعدمل أنه مجاز استعارة بأن شبه سهولة الأخذ برفة القوام أوالشفاف أومغير الحجم واستمر اسم الشبه به العشبه واشتق منه الطيف بمنى سهل المأخذ على طريق النبعية ( قوله على مقدمن ) في السكائم استعارة تبعية حيث هيه ارتباط التمرح بالقدمة بارتباط مستعل بمستعل عليه فسرى التشبيه من السكليات إلى الجزايات فاستبرت في الوضوعة للاستعلاء الحاس لهني اللام على طريق الاستعارة التبعية والقدمة في الأصل اسم لقدمة الجيش أطلقت على تلك الرسالة لأن جا يتوصل إلى معدل حكتب التوحيد وهي مأخوذة أثما من قدم اللازم بمن تقدم لقدمهاعل غيرها بسبب سهولتها وجمعها واختصارها أومن قدم للتعدى لتقديمها الطالب الراغب لمعفل الكتب إذا فهمها وهذا في كمر الدال وأما على قتحها فهي من قدم التعدى لاغير. ومعناه أن الطالب يَعدها لما فيها من الزايا (قوله التي نظمتها) النظم لنة إدخال اللاكل، في السلك واصطلاحا هو السكام النق الوزون قسدا وهي من بحر الرجز وأجزاؤه مستملن ست مرات (قوله يوضح ساتها) من الإيشام وهوالكشف والإظهار والماني جم معي وهو مايني وبقعد من الفظ (فوله ويشد) عطف على وضوعن التشدد وهو في الأصل رفع البنادا لحيق والياني جم مني وهو الأكفاظ

فهذا شرح لطيف عل مقدس البياة بالحريدة البيقائل:نظمتها في الشائد التوحيدية يوضع معانيا ويشيد مبانيا اجتبات فيه الاختصار التطويل العلم واقتصار في على تحرر البراهين مع القوائد التي زداد بها البقسين والد أسأل أن ينتم بم كان من القابلة منهم وأن بحصد خاطة الورف الرحيم القوائل الورف الرحيم القالول

بنك القوائد وقد وصف هذا التبرح بأوصاف تمانية أولها قوله لطيف وآخرها قوله مع القوائد وكلها كالات منابرة تحمل الرالف على الاعتباء به ( قوله والله أسأل الح) قدم العسمول ليفيد الحسر والسؤال معناه الطف وأن وما دخلت عليمه في تأويل مصدر مفعول كان لأسأل والأصل العظم . وأسأل الد الندم به وقوله كل معمول لينفع (قوله من تلقاد بقلب سليم) أي من طالعه ينفسه أوبواسطة معلم غالبا من الاعستراض والأعراض الفاسعة لأن النفع تابع قلحب والاهقاد (قوله وأن مجمله ) مطوف على أن ينم فهو من جمة السئول وقوله غالمًا معمول ليجل والكريم منة للوحه والراد بالوحه الدات عند الحلف وأما السلف فيقولون أنه وجه لا كالأوجه منزه عن صفات الحوادث (قوله إنه النولي الح) اما بكسر الهمزة مستأثنا واقعا في جواب سؤال كأنه قال سأل الأنه الم أو غنمها تعليل السؤال والولى أه معان منها النعم وهو الناسب هذا ( قوله الرموف) أي شديد الرحة والرحر ذو الرحة وفي هذه الأساد من الناسة بالطاوب مالا عن فان من المالف الدعاء أن الإنسان بخاطب ربه والاسم النالب لطائويه كدعاء أيوب عايه السلام حيث قال أنى مسفى النمر وأنت أرحم الراجمين ودعاء بونس حيث قال سيمانك إن كنت من الظالمين ودعاء سلمان عله السلاء حث قال إنك أنت الوهاب ودعاء زكريا عليه السلام حبث قال وأنت خير الوارثين ( قوله فأقول الم ) الظاهر أن الداء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا تهد ماذ كرت الك فأقول ومقول القول قوله بسم أله الرحمن الرحيم إلى آخر الكاب مننا وشرحا وقوله ومأتوفيق إلا بالله المؤجمة مضرضة قصد بها التبرك والتبري من الحول والقوة والتوفيق معناه لغة مواقفة الثبي المشيئ واصطلاما خلق قدرة الطاعة وأأداعية إلهافي العدعند ادام الحرمين فالراد بالقدوة عنسده سلامة لأساب والآلات ناء على أن العرض سق زمانين فالسكافر غير موفق لعدم الهاهمة وشهد لذلك و المثالي في الذي يعد الروسية بروسية من هذه إلى مناطقة بدون الروسية و من الدينة بدون الروسية و من الدينة بدون الروسية بدون المناطقة بدون المن

بدأت بيم الله في النظم أولا البارك رحمانا رحيا ومولا لأنه يسمر الإنبان بها على هيئتها من نمير تنمير غلاف الحدة ولأنه خلاف الأولى (فولدواما قدرنا التعلق فعلا المرا أن القرر أنه بجوز أن يكون التعلق فعلا أوامها وعلى كل خاصا أوعاما وعلى كل مقدما أومؤخرا الخاصل تدانية أوجه الأولى منها ماقاله الشارح لأن الأصل في العدل الا تعال أي وماهل من الأمياء كانم الناصل وانم النبول والمئة الشية والمدر وانم العدر فهو بطريق الحل على النسل وقدا في النسدير الاسم من زيادة الإنسار لأن الهذوق حبيد عدد كال الشاف والشاف إليه ومنطق الجار والجرور خلاف أؤلف فانه مع فاعله السنتر فيه كاشان ( فوله ومتأخرا ) أي عن البسطة لأن تقدم العمول بنيد الاختصاص أي يقيد تصر الزاد في التأليف على احد عالى قالياه واخلة على النصور عليه الأن الشركيت كأنوا يددون بأساء؟ لمتهم فيفولون إسم اللات والعزى تبركا لااشتصاصا لاعترافهم بالتبرك باسء تعالى فرد عليهم الوحد وحدًا القدم أمافعم افراد وهو عُلطي به معقد السركة أوقسر قلب وهو بخاطب به معقد عكس الحكم أوقصر تعيين وهو غاطب به النشكات (قوله الأن كل شارع في شي ) أي تأليف أوغير، (قوله والافادة حسول البركة) علة ثانية القدير، خاما أي فق تقدير التعلق عاما تخسيص التبرك بالنبروع فيه وتعميم أجزاله بخلافهما توقدره من مادة الابتداء فاعليس خاما بالشروع فيه ولاعاما في أجزاه الشروع فيه بل فاصر على الترك في البداية قندر (قوله والبا، الاستعانة) با، الاستعانة الداخلة على الواسطة بين القاعل ومفعوله ككبت بالقلم قال جنهم وفي جنها الاستعانة إيهام أن اسم الله مفعود لنبره القدانه فلأولى قول الزمختري انها للملابسة أي الصاحبة أي أؤلف مصاحبا كل بيت ببركة هذا الاسم الصاحب البركة الأن الاسم لم صاحب كل جت قدير (قوله مادل على مسمى) أي كان فعلا أو اسا أوحرة بالنين السطام عليه (تو أدوعندالتحاة) أي في اسطلاحهم (قواسادل) أي افظ دل الخ وهو عند يشمل القبل والحرف وتوله في تعمه أي لافي غيره خرج الحرف وقوله غير مقترن يزمان وضاخرج القلل فاله عالى على معنى في تقسه لكه موضوع للزمان وأن تجرد عنه في بعض الأفعال كسي وليس وتم ويش ودخت الأساء الدلة على الزمان لابالوضع تأساء الشروط والاستفهام قندير

(بسمان الرحن الرحيم) أى أؤلف وإعا تدرنا التعلق فعلا لأن الأصل فالسل للأضال ومتأخرا لأن غدم السول ينيد الاختصاص وخاصالأن كل عارع في تني بنيني له أن يقدر ماجات البسطة ميداً له ولافادة حبول البركة لجميع أجزاء النسل واللولامتعانة أواقصاحة على وجه التبرك والاسم افية مادل عبل سمي وعنبد النجاة مادل على سن فرشه غير مقترن زمان وشما

رمان وصد و قوله خلق الطاعة، الله خلق قدرة الطاعة بدايل مابعده تأمل الد مصححه ( توادهو مشتق) م مأخوز وتوادس السمو أن قلام مشتق من الصعر (قوله أي يظهر) السبد ليطر (قوله فاضه مرو) مشرح هل قول البعرى دومو يوزن فعل قالمين قاء الكفحة والم عنها وقولة (لامها (قوله بحف لام) قان في الوفر (قوله بعد تنكين فا) هذا التعويش من جمة قدات عشرة في الاسم جمعها بيضهم يؤهم ا

لنات الاسم قد حواها الحسر في بيت شعر وهو هذا الشعر اسم بحداف همزه والقصر مشتات مسع سمات عشر

(قوله وعند المكوفي) مقابل قوله وعند البصري وقوله من السعة أي مشتق ومأخوذ من السعة وهو مصدر أيضًا لـــا ( قوله لأنه علامة) أي دال ( قوله وأصله وسم) أي على وزن ضل بختع الفاء فالواد فاء السكامة والسين عينها واليم لامها (قوله ثم عوض عنها هزة الوصل) أي توصلا للنطق بالساكن (قوله والراد به هذا الح) ليس بتدين لجواز أن براد به الفظ المال فل ذات الله لأنه يتبرك ويستعان بالاسم كا يتبرك بالسمى والإشافة على هذا على معن اللام ( قوله والله علم على الدات الح) أي شخص جزل قال السعد وليس من إب النبة التحقيقية ولا التقديرة والنبة أن يكون قفظ شول لأفراد فيحمل له عسب الاستمال تخسيص بعض أثراده قان وجد له أفراد فاختص بعضها كانت العلبة تحقيقية كالنجم الم لسكل كوك ثم غلب في التراويان فيوجد له إلا فرد كانت التلبة تقديرية خلافا لقول الحلفالي والبيشاوي إنه كلي أدمعناه السود عمق فيصح إطلاقه فل كل متصف شلك المفة والتصف بها إلا الحالق فهومفة ورد بأنه لوكان كليا لإندلالله إلا الله توحيدا لأنهاز عصرواته كا فل وجه الشائس مع أن الشارع جالها توحيدنا . قان قلت قال السيد عيس السفوى عرقوا النز بما وضع لتنفس بعينه والتبادر منه أن يكون التنفس ملاحظا قواضع أي معاوما له ونات الله بلا ملاحظة صفة غير مقولة للبشر فلا يكون الله علما له لأن المرَّ ماوضع الفات من غير صفة . أجاب النهاب تما البيشاوي بأن واشم المؤ إن كان هو الله فهو يعؤ ذاته وصفاته وإن كان غير، فالتعقيق أن عود الوخوع له يوجه ما كاف فيواشع الم كلفنانات اللهاشتيار صفائه لأن واشع الله لإيسال إلا ماليه فائدة بعند بها بل كل عاقل كذلك وإنما فائدة الصؤ معرفة الدان من غير صفة إذ لوقعد مَا عِسل بوضع العندة لم يكن في وضع المؤقائدة سحيى على عبدالسلام (قوله على اللدت) أل المعهد أي اقدات المهودة وهي الحالفة إلمام وتاؤها أيست التأنيث بل الوحدة ( قوله الواجب الوجود ) أي اللهات التي لا يمكن عدمها في الناض ولا في الحال ولافي الاستقبال والمرض من ذكر واجب الوجود يأن اقات السمى لايان اعباره في السمى لأن السمى اللات وحدها لا اللات مع الوصف (قوله بنيتا الحبالة ) أي للدلالة على البالغة مع إقادة دوام الرحمة وتبانها فاندفع مايقال إن بناءهما الحبالغة ينافى كونهما صفتين مشبهتين (قوله من رحم بالكسر) أى من مصدر رحم على مذهب المصريين أومن نفس رحم على مذهب الكوفيين (قوله بأن يفعد الباته) بيان وتصور النزيل (قوله بأن ينفل إلى ضل) صور لجنه لازما لأزخل بالنم لا يكون إلا لازما (قوله وإنما احسولها)

ام الإندار عائد في التزيل أواتسويل (قوله إيما استام من اللاري) أي تيول ان سال : ``

« وموضوا من الام حراف و الراحرة الشام) في أن أسل رضو الله (قوله فيوطايا)
أى ترام أوقوه وهم سيدوان منتشور (قوله فيوا سنياها الله إن قلبه بها تراسل من براياللال
السهاب في الشبه وذكر خيد السعة أن والمستاحة تخليلة بأن قال به على الول في المستعد الله المن المنتاب عن ويد واستمين الحياة الله الله على المناب

وهو مثنق عند الصرى من السمو وعوالماولاته يعاو به مسياء من الحقاء أى يظهر فأسله حو بكسر فكون غنف عنف لامه وعوض عنها خمزة الوصل بعد تسكن فاله وعند الكوفي من السة وهي البلامة لأنه علامة على مسياد وأمسية وسم غلف علل اله تمعوض عنهاهزة الوسل والراد بعنا السمى أى مستمينا مسمراف والإضافة البيان والله عسم على الدات الواجب الوجود الحالق غنام والرحن الرحيم مفتات مشيئان بنيا للبالغة من رحم بالكير إما يتزيد منزلة اللازم بأن يقمد إثباته الفاعل فقط من غـــــير اعتبار تعلقه بنمول وإما بسنه لازما بأن يقل إلى قبل بالنم وإما احيج اللك لأن السفة الشية إما تصان من اللازم والرحمة رقة اللب أي رأنب وهي نستثرم الغضل والإحبان فهو غایبا وهی مبدؤه فرادمنها هنا النابة

لاستحالتها عليه تعالى أي الثابت له الراد وادست غابته تمإن ارد مید نان کرد الإنعام فسفة ذات وإن أريد أقاعل كالترضفة فعل وقدم الرحمن لأنه خاص به تعالى إذ لايطلق على غيره تعالى ولأنه أيلتم إنمعتاه التمرجلاتل التعم كاوكينا بضلاف الرسيم فإن سناء قتم بدلاتها كذاك وجسلال النم أمولها كالوجودوالإعان والنافية والرزق والنقل والسع والعروغير نك ودفاتها فروعها كالجال وكثرة وزيادة الإمان ووفور النافية وسعة الرزق ودقة المقل وحداد السع والعر وخيرذاك والمن أنه تعالى من حيث إله مام بهلاك التم يسمى الرحن ومن حيث إله منم بدلاتها يسمى الرحيم (يقول) هو من باب نصر فأصله يقول بكون فأله وضم عينه علف بقل حركا المين إلى الفاء ( راجي رحمة) باضافة الوصف إلى مسوله أي الوطىالتظر انهام (القدير) أي دائم الدرة فهو مفة مشية أوالكير الدرة بمن الاصعار فيكون سية مالة (أي أحد) بن بد

المرف أو من تعتبه في كفره ( قوله والأنه أبلغ) معطوف على قوله لأنه عاس أى فقدمه لأمرين وقوله إذ سناه تعليل لأبقت (قوله كفلت) أي كما وكيفا وهذا المن أشهر الفاسير وحبتهم لح ذاك اخصاصه بالله تعالى وكون زيادة البتاء تعل على زيادة الدني بشروط تلاثة أن يكون ذلك في غير السفات الجيلية غرج نحو شره ونهم أن يتحد الفظان في النوع عفرج نحو حذر و طادر كالأول مع قة حرقه أيخ من الثاني فكونه مقة مشية وأن يتحدا في الاشقاق غرج تحور من وزمان فالمتوفى الشروط كرحن رسم وقطم وقطع (قوله وغير الله) أي كالنم والنوق واللس والنجاة من النار ودخول الجناؤقولة يسمى الرحن) أي استدريا على أنه الرحن وكلا يقال في أوله بسم الرحم وإلا فأسال عالى وأوصائما زلة قد عفزتول بإخافة الوصف الى معموله كالوصف هوقوله واجي والعمول قوله رحمة وابست الإضافة متمينة بل بجوز تتوين راجي ونعب رحمة ولابتضير الوزن ولا ألمن (قولة أي الوَّمَل الح) تضير الراجي لأن الرجاء هوالأمل مع الأخذ ق الأسباب (فولة إنام)ضير للرحة ظلراد منها صفة النعل ويصبح أن يراد منهاهنا ادادة الإنعام أبيشا لأنه بالهم من إرادة الإنعام حدوله الاراد الما تني وإنما اختار الني الأول لكوته أخسر ( قوله أي وأم العدر ) فالعدم من أسهائه تعالى ومعناه دوالقدرة الدائمة (قوله بمني الاقتدار) دفع به مايراد من أن القدرة واحدة الاعدد فيها وابشامه أنافكرة باعدار الاعدار وهوعوم تطق القدر دبدأر المكات (دواه ليكون مينة بيافة) أي إحبار التقات (توله أحد) هو المالشيخ وقوله ابن عد هوالمأبيه قالالشيخ في شرح كنابه أقرب السالك للنعب الإمام ملك وكان الوالد رحه الله تعالى رجلا صالحا عالمانتا القرآن قد بصره في آخر عمره قافتهل بعلم الأطفال كناب الدعال خفظ الترآن علىديد خلق كثير وكان بط التقراء حب فلا أخذ ننهم صرفة ولاغيرها بل رعا واسام من عد، وكان كثير السكوت لايتكام الاتادرا وورده في عالم أوقاته صلاة سيدي عبد السلام بن مديش رضي الله عنه وكان يشرني بأن أكون طلا مات رحه الد شهدا والطاعون سنة تمانغو تلالين بعدالألم ومأنه وعمرى نحو الحمر سنين وشوهدت له كرامات اتهى وحيتان فيؤخذ سه أن الشيهول سنة تمائية وعدر بن بعد المائة والألف وكانت وهاته لملة الجمة أتمان خلون من رسم الأول سنة مائدين وواحد .

بد الأف ف الذ وسبون ودفق بصيد النبود والكمكين وكراماته في الحياة وبعدالسات المجرمن النبس في دامة النباد ، واكولكا فارسنى العاونين : لميسادة من عزم التعامية فوق الحياد إنام أكن منهم فلي في جهيم عز وجد

وأخرنا الأستاذ الشارح عن والله الذكور أن زوجته كالت تدخل عليه فتجد عنده خموعا موقودة في أوفات الظلام فتسأله عن ذلك فيقول إنها ألوار الصلاة على النبي على الله عليه وسمّ وأخر ما أيضا أبم كاوا في ضبق عيش فتوضع الصحة فيا الشام القليل بين بديه فيقرأ عليها سورة قريش فيبارك فيها وبأكل منها الناس الكبرون قال الشبخ فصرت أقرأ تلك السورة على الأبواب النفوقة ففتح بدر منتاح فتناع عن وأنا منبر أن أتنح الأبواب بنير مفتاح (قوله عطف بيان) أي لأن مَتْ الرَّةَ إِذَا تَدَمَ عَلِيهَا بِرِبِ جِسب المواسل فقا أعرب راجي قاطريقول وتعرب في منه بدلا أوعطف بيانٌ وحكمة تقديم النعت على النعوت الاعتناء برجاء رحمة الله في الحديث و إن عافيتك أوسول ورحمتك أرجى عندي من عملي وإننا ذكرامه طي بادة جهور الؤلفين من تسميتها غسهم فأوال كتيم لرغب الطالب في الكتاب الأن الكتاب المهد غير مرغوب قد ولام أوقى و (قوله الحد قد) لما اقتم بالبسطة التنام حقيقا اقتم بالحدلة العناما إضافا وهو ماشدم على الدروع في القصود بالدَّث جما بين حديق البسمة والحدلة وحمل البسمة على الابتداء الحقيق والحدة عن الإضاق نوافقة القرآن العزيز والنوة حديث البسطة عل حديث الحداة وهو قوله صلى الد عليه وسار و كل كلام لايداً فيه بالحد شافهو أجلم و وهناك أوجه أخر عشهورة لدفع التعارض وجمة الحدلة إما خربة الفظا ومعنى بنا. على أن الخبر بالحد مامد وهوالصحيم أوخربة لفظاإنشائية معنى ، واستشكل بأء لا يكن العبد أن يسور وشصام عمالي والحامد أواست داله إذا الدم ذاك . وأجب بأن الراد بكونها إنشائية أنها لانشاء الثناء بضمونها لا أنها لانشاء مضمونها إذ هو ثابت أرلا لا يمكن إنشاؤه من العبد والر الاحية اللا لها على التبوت والدولم وافتدا، ولكتاب المرزز وأصل الحد فد أحد الله حداثم حذف السل لدكالة الصدر عليه فيق حد الله تم عدل به من الصب إلى الرفع لدلالة التبوت والدوام فصار حد الله تم أدخلت الأنف واللام غال الفا كهاي في شرح الرماة ويستعب الإبداء بها لكل مصنف ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وين هِي سَاتُر الأَمُورِ الهِمَةُ وَكُذَا الصَلاةُ عَلَى رسولَ اللَّهُ عَلَى وسلم ( قولُهُ مَقُولُ القُولُ الحُ)

عروف المنقد وهولول شيف (المتهور) أي الله المشير (إلي القب جده (الدور) ينتج الله الأفول وكراهاتاي بينها دارها كانة وكذا المتيز أولاد الجدكليم يهذا القبل المخالكة قبل القبل في صل قب والانهاء ولام في صل قب والانهاء ولام في صل

عطف بان وقبل عطف

نسق بنا. على أنها من

ليان والد : حدث أمر يعاقب كافر بالمثال عدد على قول دائمتان (الوه والدية حدثها أن دور الحدل (دورا والدية كان الديم المها يقر طرق من المواطقة منافعة المتحديث المتحديث

أي كان النول لايسب إلا اجل أو الشرد الذي في من الجنة أوالشردالذي قصد لشلة سام بحر تجر الفن فينصب الدرات كما هو معاوم من قول ابن مثلث : وكشفل الجدائدول إن ول مستخصا به ولم ينفصس ل

التاني الله التال التاليـ الرابع الاختماس فعل الأول معاه جميع الهامد مستخة أله وعلى الثانى محتوكة له وعلى الثالث تابتة لأجله وعلى الرابع مجتمعة به لكن على جمل أل عهدية لايناس جل اللام الملك لأنه يعبر العنيا لحد المهود القديم محاولة أنه والمعاولة لايكون إلاحارثا لاقدعا لأن الماول هو التصرف فيه والقدم لا يتصرف فيمه ألا أن غال الراد بالحد المهود حمد من حده وهو حمد ألله وحمد أنباله وحمد أولياه فصح حبت خطها الدلك لأن المهود حبائد هو الحبية المجتمعة من حدالله وحد ضيره وهي مركبة من قديم وهو خدالله ومادث وهو حمد غيزه والمرك من الندم والحادث لحدث والحادث بمح نطق الملك به كذا ذكر. شيخنا العسوق في علتية الصف ولكن تــاكان لام الاستحقاق سالة من الاشكال اقتصر التارح عليها (قوله أمة) منصوب على النميز (قوله هو الناء) يتقديم للثانة فلى النون ولله : الذكر غير ويتقديم النون فل الثلثة والتصر شد"، وحيثاد فقوله بألجيل وصف كاشف على حد" نظرت بعين واحدث بأذل وللراد به الصادر بالكلام قديما كان أوحادثا فشمل أقسام الحد الأرجة (قوله بالجيل) بيان للمعود به والصيغة الصادرين من الحامد المحمود (أنوله على جبل اختباري) بيان للمحمود عليه والمراد والاختباري حقيقة كالمحد على صفات الأقصال أوحكها كالحد على الدات وصفاتها لأمها منشأ أفعال اختيارية وخرج بذلك ماكان جيلا شير اختيارى فالتناء عليه مدح وقوله على جهة التعلم أفحم النظة جهة إصاراباته لا يكنى في الحمد التعظيم النظاهري بل لابد أن يوافق الكلام الجنان كداهبل لسكن قال الأشياخ الراجع عدم اشتراطه ( توله سواء تعلق بالنشائل) سواء خبر مقدم وماجد، في تأويل معدر مبتدأ مؤخر والتني تعقه بالقدائل أم بالقواهل متو وقاراد بالفعائل الزابا القاصرة وهي الن لا يتوقف تعلقها على تعدي أأرها للنبر وإن كانت هي متعدية كالمز والقدرة والحسن وبالقواضل الزايا التعدية وهي الني يتوقف تعلقها على تعدى أثرها للنبر كالسكرم والتعليم وهسذه المبارة معنى قول غيره سواه كان في مقابلة نصة أملا فتحمل أن أركان الحد خمسة سامد وهمود وعمود به ومحودعاته وصينة فإذا حمدت زيدا لتحكونه أكرمك بفولك زيد عالم فأنت حامد وزبد عجود و الإكرام محود عليه أي محود بالبله وتبوت المراقدي هو مداول فوالدز بد عام محود به وقواك زيد علم هو السينة وأن المحمود عليه يتشرط فيه أن يكون اختيارها حقيقة أوحكما بأن يكون ، الما لأتعال اختيارية أوسلازها تنشئها فيصدق بفدرة الحبوارادته وعلمه إذاحمد لأجلها فانها وإن كانت غبر اختبارية حقيقة لكنها اختيارية حكما الأمها ينشأ عنها فعل اختيارى وكذا يصدق بذات الله إذا عمد الأجلها فهي اختيارة حكما شا ذكر وكذا يعدق بالسع واليسر والكلام وعوها تما لابنتا عب فعل اختياري إذا حمد الأجلها فهي اختيارة حكما باعتبار أنها ملازمة الذأت الل بنشأ عنها ضل اختياري وأن الهمود به لايشترط فيه أن يكون اختباريا بل تارة يكون اختباريا كالكرم وتارة لا يكون اختياريا كحسن الوجه وأن الحسود به والمحسود علبه تارة بمختلفان دانا واعتبارا كأن يكون الهمود عليه الكرم والحمود به الدغ والمرة يتحدان ذانا وغنالهان اعتبارا كأن يكون كل منهما نفس الكرم لكه من حيث كونه باعثا على الحد يقالية عود عليه ومن حيث كونه مداول الصيغة بذالية محود به (قوله وفي عرف أهل الشرع) الراد بهم بعض التنكلمين، وإلا فأهل الله والشرع اللقوا على أن سَيَّةَ الحَدالوصف بالجيل فليس الحدلنة أعم منه شرعا(قوله بني) أي عَرِغير المادد أواطلع عليه فلا رد أن هذا الإشارةد يكون باللب (توله ولوعل غير الحامد) أي قلا إشترط أن تكون

لِحمدوء به (قولة الاستعقاق) أي وضايطها ماوقت بين معنى وذات وهذا أحد احيالات أر بم :

اللاستقاق، والحدادة هو والحدادة هو المخيسات من جيات المنظم سواء تعلق والتسائل أم والتراث المنظم والمنظم المنظم ال

41.45

لأن مورد التنوي خاص وهو النسان

التصافحي الحقد، وإنحا الشر على كود في مناته تسد ( نوله أو أعضاها بأنيان ) أن كلت المشخلة في تقويلت وإن مع كريد ، أيب بأن الأول و بشل ها مناقبل التصلى فيصل المسكيك (فيه بأوزان) والمنات التقامية في السائل ويون أن أمرايا أن مباكر كم يل ومها كالمناذ وروانا فالمسائلة ولم كان منافر من لم الأولى الماضح بأنياه : وماكان شكرى وانيا بجدائك و كرين حاوات في الشكر مذهبا

من عقل وسع وضيرها إلى منطق لا جمله وهو أشس مطلقا من الحدوالتحكر القموى لاختمامه بالى تعالى ويكونه في مقابلة النم الن

المستوجعة من بالمستوجعة من بين بالبلاد والنسبة المواقعة المستوجعة من بالمستوجعة المستوجعة المست

وبكونه فيمقابلة النعرالل عنى الناكر فقط (المل) مزالياو وهواز تبة فأسه على اجتمعت الناء والواو وسفت إحداها بالسكون فقلبت الواو باء وأدغمت فيها الباء وعماوه تعالى معنوی عبارة عن تربهه تعالى عن كل تقعى فيتضعن انساقه تنائي جميع مقات الساوب ، ولك أن تقول عباره تعالى عبارة عن فزيه عن كل تمي واتصافه بخل كال فيشمل سنات النان أينا ( الواحد) أي الأره عن النم بكؤ بالذات والمفات

ما آنها من مجموع المساعل من المساعل المواقع المن مرد 200 و المستقر المراقع المن المرد 200 و السنتر المرد المن المناطقة المرد المن المناطقة المرد المناطقة المناطقة المرد المناطقة المناطقة المرد المناطقة المناطة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة

والأنسال ( العلم) بما يكون ومالايكون وبما هو كائن أى موجسود ( القرد ) أى الواحد ذاتا وصفات وأنعالا ( التني ) عن كل عن فلا يغتمر إلى عسل ولا عضمي

مع الطريقة) إن في طوستاياتي التكوم خطف المتبورة (قواة التأليف) في الورط مع مع الطريقة) إن في طوستاياتي التسميدات والمثالات توقية وعامو لأن الدينة الهوليدة والأواد الوراقة (الوراقة الوراقة المتارية المتارية الموادقة المتارية المتاركة الم

قبل معناءالكريم الواسع العطاء ، وقبل الشريف المظم ولاغق مافي هذا البت من راعة الاستبلال (وأفضل) أي أم (الصلاة) وفي لنة الساء غير فاذا أضفت إلى تعالى كان national cylin light القرون بالتعظم والتجيل ( والتملم ) أى النحية (على النبي) المهود عند الاطلاق وهو سيدنا عد الزعنافين عنائلا مل الله عليه وسل ، والني انساند كرحرأوحماله شرع أى أحكام سواء أص شلفها عراسالما كنفين أملاقان أمرطك فرسول أبشافاتني أعيمن الرسول وأمله نوه بالمعز كابدل عله رواة قراءه بالمدر في الكبيد قبلت الهمز

في التنهد صلبت المعز ياء من التبأ وهو الحبر منى الفعول

(قوله قبل مناه الكرم الم ) ألى فيكون من الأساء الحالية وقوله وقبل الشريف الم أي فيكون من الأساء الجامعة وعلى كل هو نتيجة الأسراك قبله (قولمس راعة الاستهلال) أى لأن هذه الأساه تشعر بالتوحيد للني هو شارع فيه تضمنها العقائد وبراعة الاستهلال عي أن بذكر للؤلف أوغيره في أول كلامه ما شال على مقصوده والبراعة من برع إذا تفو في على غبر، والاستهلال الظهور (قو4 أفضل المالاة الذي المحد الله تعالى شكرا النعمة صل على حبيه صلى الله عليه وسل الأنه الواسطة الله في جيم النم أدار ليمض ماعِب له صلى الله عليه وسل وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام وكل كلام لايذكر الله فيه فيما به وبالسلاة على فهواكنام محول من كل وكاهوا لجنة خبرة لنظا إنشائية معز والقدود ما إنتاء الدهاء بأن الله مقرميدنا محدا على الله عليه ومؤ وشرفه وعيه بنعية لاتقة به كاعي يعتنا بسنا ولابجوزأن تكون خبرياته فا ومعنى لأن الحد ملى عليه أي أنس على للكن مسلما أي داميا بأن الله يستلمه إلاعل قول من يقول إن الراد من الصلاة التعلم أواكما موضوعة القدر الشترك وهو الاعتداء بالصل عليه فيجوز أن تكون خبرية النظا ومعنى لأن من أخبر بأن الله صلى عليه فقد عظمه صلى الله عليه وسلر واهتني به وهو خلاف التحقيق ( قوله الدعاء غير) أي بأي لفظ كان (قوله قانا أضيف إلى الله ) أي نسبت له وقوله الفرونة بالتعظيم المرأى والنسة السلاد الله في الأسياء والماسلاد على على غيرهم المتاها أصل الرحمة والإنعام وأما ان أضغت لقد الله من سأتر القاوفات فهي على مناها الأمسل وهو الدباء غير وقد اختف في المسلاد هل عي مدترك للنظى تعدد وضه وهو قول الحهور واختار ابن هنام في منبه أنها من الشترك العنوي \$ السواب مندي أن السلاد الله يعني واحدوهو النطف "بالمطف إلنسة إلى أنَّ الدال الرحمة و إلى التلافكة الاستغفار وإلى الأدميين دعاء بعضهم ليعض وفي القط كانه طويل انظره في حادية شيختا الأمير في عبد السلام ( قوله أي التحية ) أي من الله ومن العباد فتحية الله تعظيمه لنبه بالسكلام القدم كما عيى أحدًا شيفه ومن الخلوقات طلب ذلك من الله عالى ( قوله على الني ) ان قلت ان السياء إن كان غير صدى واللام وإن كان جبر عدى جل . أجب بأنه ضمن السلاة معن العلف وهد شعدي ما والحق في الجواب أن يقال على دنك عالم يكن بدوان العلاة والسلام فان كان بد تعبي تعديته مِنْ لِفَرِق وِرَصْلِت لِهُ وصَلِّت عليه وسلت له وسلت عليه فاوتعدي واللام الأوغ من كاسدا لأن صلبت له معناد عبدته وسلستله معناد فوخت له الأمر والأمخلاف الوارد في الفرآن والأساديث ( قوله المهود ) أي قال فيالتي المهد العلمي ( قوله والنبي ) شروع في معناه اصطلاحا وأما معناه لغة فسيأتي (قوله إنسان) أي لاجن ولاملك وقوله ذكر أي لاأش وحقه أن يزيد حرا قال صاحب بده وماسكانت عاقطأش ولاعبد وشخص ذو افتدال (قولة أوسى) الوسى هو الارسال من الله لعبد والأحكام وهوأ قسام فيكون نارة و اسطة ملك كجوبل

(توله

كا بدل عليه التعرف التقدم أي إن الله تعالى قد أخيره بأحكام وعندل أن يكون بعني الفاهل أي إنه عنر عن الله تعالى وعندل مرفوع الرتبة أي مرتضها فه أن أمنه نبو من الدوة أي الرضة قلت الواوياء لما من وأدخت فيه الله عني عنى القمول أوالقاصل ( لوله كا يدل عله التريف التقدم ) أي حيث قبل فيه أوحى اليه ( قوله بحض الحاهل ) أي فني . أينا (السطق) الم يمن منى" بكسر الباء أى مخبر لأنه مأمور بالتبليخ والإخبار . إن قلت إنه إن فيكن رسولا قليس مقعول من الاصطفاء مأمورا بالإخبار فلا تظهر النسمية حيتك . أجب بأنه مأمور بإخبار الناس أنه في ليحرم ( قوله وهوالاختيار فمناء المخار م: الدود ) أي فعن التي لنة الرغم أوالراقع (قوله شامر) أي في تصريف العلى وماقيل هذاك يقال (الكريم) من الكرم هنا ( قوله أو مرتفعها ) أي فامت به الرقعة والأظهر أن شولكا عال غور فهو مرقد ع الزاتة أور الله وهو سقة تقنفي الاعطاء اربة من انمه فهو بمن النمول أوالناعل لف ونسر حرب (قوله المسط) أصله السنق بناه مثناة لاق تاليم تيء أوهو فوقية بعد العاد فلت طاء الفاعدة التهورة (تولالتالمالختار) أي شا في الحديث الصحيح وإن الله غس الاعطاء الذكور اصطفى كنانة من ولد إحميل واصطفى فريشا من كنانة واصطفى من قريش بهاشم واصطفال من وقبد زاد والعكرم بني هائم فأنا خبار من خيار من خبار ۽ (قوله وهو صفائقتني الاعطاء) أي فيكون صفة ذات الطب وهو الأنس هنا وقوله أوغس الاعطاء أي فيكون صفة ضل (قوله وهو الأنب هنا) أي لكوته من المفات أي فهو طيب الأصل

الجلمة (قوله طب الأصل) أي النب (قوله وطب الحلق) ختم فسكون أي أحسن الناص خلفة وطيباخلق وطيبالخلق وقوله وطب الحلق بنمتين أي أحسم أخلاقا قال تعالى وإنائه في خلق عظير وقال صاحب الروة عليه المسلاة والسلام مزدعن تربك في علم فوها لحسن فيعفير مناسم (و) أفسل السيادة وأجمل منسك لم أر قط عبني وأحسن منك لمائل النساء وقال البارقي: والتسليم في (١٦) المراد نقت مرا من كل عب كانك قد علقت كا الداء يهم في مقام الدعاء كا هنا

(قوله عل آله) زاد التمرح على إشارة إلى أنه حذفها من الذَّن المنسرورة لأن ذكرهافيه ردفي الشيمة وف إشارة إلى تفاوت رب السادين (قوله ألباعه) أي في الإيمان وقوله سطانا أي ولوعمانا أناسه مطقا وقسل الأنشاء منيم وأما في مقام (قوله وأما في مقام الزكاة) أي مقام حرمة العبدقة على أهل البت (قوله عنيد سمويه) أي والصريين ( قوله فلبت عالاه عمزة ) الرب المرجين ( قوله ثم المنعزة ألفا) إن قلت لم في الله

الركاة فقال الإمام مالك الهاء من أول الأمر ألنا؟ أجب بأنه لم يعد قب الهاء ألها لعد عرجهما علاف قلب الهادهزة رشى الله عنه هرنو هاشم فهو معهود كاد أصله موه تحرك الواو والفتح ماقبلها قلبت أثنا وقلبت الماد همزة وكذلك عهد فنط وذال الإمام الثافي قلب الحدرة ألفاكا في آدم (قوله وعند السكمائي اللي أي واستعل الأول بتصفيره على أهدل والثاني رشي الله عنه يتو هاشم على أوبل . إن قات إن الستر فرع اللكم فيائرم عليه الدور . أجب بأن توقف المستر على وللطف وأصله شبا المكر من حبث الوجود و وكف المكر على الصغر من حبث الطوالأصاة وهو عناف المهة فندر سيوه أهل قلبت هاؤ. (قوله ولايضاف إلا لمن له شرف الح) أي يخلاف أهل والدا قال جشهم بفرق بين الآل والأهل في مرة تم المسرة ألقا الاستعمال بوجهين الأول أن الأهل لاغتص بإضافته إلى دى شرف فيقال أهل الدار أهل الكافر لكونها وانقتاح ماقبلها وأما الأول فيختص بإضافته إلى ذي شرف فلايقال آل الحياط ولا آل المجاراتهم الشرف وإنما قبل كا فآدم وعند الكمائي ال فرعون التمور ، بصورة الأشراف أو المرق عند قومه . فإن قلت إن الآل يصغر والتصغير بدل أول كبعل من آليتول على التعقير . وأجيب بأن التصفير قد بكون للمر التحقير كالاستلفاذ كا قال سدى عمر بن الفارض إذا وج فقلت الواو ألفا رض أنَّه تعالى عنه : ماقات حيمي من التحقير لي حقب اسم المره بالتصفير لنعركها وانفتاح عاقبلها

والثاني أن الأهل لا يختص بإضافته إلى النقلاء الذكور والآل بخص بذلك فلإبقال آل مكم ولا آل ولايتناف إلا لمن اشرق قاطمة اه (قوله اسم جم اصلب) أي عند سيوه وهو الراجع وقيل جم له أي نظير رك من النجور القال وراك وهو قول الأخش (قوله لاعمم على ضل) أي لأن ضلا ليس من أبنية الجمول من الساعد

فلا غال آل الا كافي ولا آل قاطمة ولا آل الحسن (و) على (صيه) اسم جمع استَحب بمن صحاي، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مل إنمانه وقبل جمرله ورد بأن فاعلا لا يجسم على قبل فلا يقال في عالم علم وهكذا (الأطهار ) إما جمر طاهر على غير قباس لأن فاعلا

18 والقروات ( قولة لا بجمع على أفعال) أي قبال وقولة أيضا أي كا أن فاعلا لا يجمع على فعل كا تقدم بلمة، (أوله المهر) بنم فكون معدر طهر بنتج النم كن (أوله من ياب إطلاق العدر) أي لابجمع على أقمال أيضا الدى هوطهور وقوله وإرادة اسم الفاعل أي الدي هو طاهر (قوله كددل) انتشبه من حيث أوبل فلابقال عالم وأعلام وكامل المعدرات القاعل (قوله ومعناء الطهرين) كذا قبل بالباء في السنع التي بأبدينا ومقتضى العربية وأكال وإما أن يكون الواو لأنه خبر عن معناد (قوله من عطف الحاس على العام) أي حيث أربد بالآل مطاق الأمام جما لطهر بمني طاهر من ولوعماة أوأشياء الأمة (قوله لاسيا رفيقه في النار) هذه الجلة في عمل جر نعت الماقبلها وقد أرك ياب اطلاق السعر و إرادة الصنف الواو من هذا التركيب إما بناء على جواز حذف الواو منها أو للضرورة فقد ذكر شبخنا الم الناعل كمدل عني الأمير فها كتبه على أبيات لشيئتنا الملامة السجامي متعقة بلاسها سند كرها مانصه وأما الكلام في عادل وساء العامرين من الواو من حيث الملف وعدم فقول جرى في الحذف خلاف فذكر تعلى أنه خطأ غالو مقدمين 4 دنس الناص والحالفات على جواز الحذف النسوب لدره فظاهر كالنهم ترجيعه انهى وعلى ثبوت الواو فاختلف فيها فقيل وعطفهم على الآل من إما اعتراضة ناد على حواز الاعتراض في أشر الكلام وعليه قالجلة عند لماتبلها ناسة له في الإعراب عطف الحاص على النام وقبل حالية وعليه النحلها نحب أبدا وقبل استثنائية وعليه قلا عمل لهما من الإعراب { قوله نافية لزيد شرفهم على غيرهم للجنس الح ) فهي عاملة عمل إن تنصب الاسم وترفع الحبر ، إن قال على بجوز رفع سي على أن (الاسهارفيقه في النار) لاطفة عمل ليس وإن كان فريسع إلا بالعب . قلت لابجوز لمدم ملاقاته القمد إذ الراد بقواك ساد الشاء ولاسيا زيد بن جنس السائل ازيد بنق حميع أفراده لاالنق في الجُمَّة السادق بنق الواحد الذي لا ينافي شوت الأكثر كما هو مفاد العاملة عمل ليس اه من كلام شيخناعلي الأبيات الذكورة ( قوله وخبرها محذوق وجود) هذا هو التمهور وقبل إن عاقى عالة رفع الاسم بعدها خبرها أي ورد بأنه ينزم عليه كف سي عن الإطافة من غيركاف ( قوله وأعنه سوى) بأسر فسكون فعينه واو ودأيسله قولهم في تصريف مادته تساويا وتساوينا ومتساويان وانتج سيان واستخوا بتشبته عن تتنبة سواء فتم يقولوا سوا آن إلا شاذا كفوله : فارب إزرجل الحبينا سواءن فاجل لىعلى حياجدا

(قوله وأدخمت في الباء) أي وهذا الادنام عني التياس علاف سبد كالتقدم النب عليه (قوله مطلقا) أي نكرة أوسرقة (قوله وقد روى بالأوجه الثلاثة قوله ولاسها الح) الضعير عائد على احرى " القيس شاعر جلعل مشهور وقوله ولاسها عجز بيت وصدره ٥ ألأرب يوم صالح لك منهما ٥ وهو بيت من تصيدة له مشهورة من عمر الطويل ومنها :

ويور وخلت الحدر خدر عنيزة فقالت الداويلات إنك مرجل القول وقد مال النبط بامعا عفرت بعيرى العرأ القيس قاتزل وبوم عشرت العذاري مطبق فبانجيا مرت رحلها التجمل

وسعد تلثنالتمميدة أندكان بهوى بنشحيله بقال لهادمزة فاغني أزباغي اجتمعوا وتقدم ارجال وتأخر النساء فضار أي ذلك امرؤ القيمي سار مع الرجال قدر غلوثام نزل في غاية من الأرض حيروروالنسا. الندو ينتسلن لجاد وهن غواقل وجلس على تبامين وحلف لايعطى واحدة أوبها على تخرج متجردة فأمِن حق تعالى النهار غرجن وقفل له جنتنا فأجننا فنحر لهنَّ فاتنه فشوبها ولما أردن الرحيل حقت كل واحدة منهن شيئا من مناعه وحملته هوعنبراة فمراده باليوموم دخوله خدرعنوا ودارة جلجل عيمين اسم أتدير ماه ومعنى حرجل مصرى راجة أى ماشة بسب علال جرى (قوله وماموسولة) أي والحلة مدها منة لاعل لها من الإعراب (فولهموسوفة إلحق بعدها) على

لا من لاسها تافية للجنس وس كثل وزنا وسنى اجها وشبرها عذوف وجويا أي ثابت وأصله سوى فقلت الواو ياء لاجتاعها مع الياء وسيق اعداهم لإلكون وأدغت في الباء وبجوز في الاسم الواقع بعدما الجر والرفع مطلقا والنعب انكان con in Library : 4 5 278th - 34 ولاسها يوم بدارة جلجل والجر أرجعها وهو على إضافة سي اليه وما زائدة

ونهمام الهافي عاالأجلين وأما الرفع فهوعلى أتعشر لمئدإ محذوف وماموسوة أو نكرة موصوفة بالحقة

والتقدر ولامثل الذي هو رقيقه ولامثل شيء هو رقيقه وسي مشاق وطعنساني إليه فعلي كل من وجهي الجر والرقع تركمون فتعة من فتحة إعراب لأن اسم لاالتاقية المجنس إداكان مضاة بكون منصوبا وأسائسب السكرة بصدها فعل النميز وما كافة عن الإطاقة والقتحة فتحة بناء مثلها في لارجل والنفي والسلاة والسلام على السحب لامثل الرفيق فان الصلاة عليه أثم منها عليهم يخي ألحلب ذلك من الله تنائى والراد برفيته في النار أبو بكر الصدائيق رضي الله تنائى عند، حضه بالذكر بعد دخوله في عموم الأصاب توجا بعظم شأنه إذ هو شيخ الصحابة وأفضانهم على الإشلاق وفي ذكر مماقت في النار إشارة إلى ذلك أيضًا (10) والنار الب فأعلى جبل في عل جز ( توله والتقدير الح ) لف وندر حرب ( قوله هو رفيقه الح ) أي وهذا النسير مبتدأ

أورعل مسيرة تحوساعة عامد على السلة ورابط السلة وحدثه عنا ليس بشاذ بل واجب سوا، طالت السلة كاعنا أولم تطل من مكة دخله الني صبل كالى قولم لاسها زيد لأن هدلما كلام جرى في كثرة الاستعمال عرى الأستال فلا ينبر عما معوضه الله عليه وسير هو وأبو من الحسلف (قوله إذا كان مفالا الح) إن قلت بادم من إضافة اسم لا الما الوصولة عمل لاف بكر حين خرجا مهاجرين معرفة مع أنها الاصل إلاق السكرات. أجيب بأن م كسل متوخة في الايهام فلا تفيد إضافتها من مكة إلى للدينة فذهب المعرفة التعريف ( قوله وأما نصب السكرة بعدها ) أي وأما المرقة قلا بحوز أسبها عند الجهور الدركون في طلهما وجورٌ بضهم نصبها بجعسل ما كافة ولاسها عنزلة إلا الاستثنائية فيا مدها منصوب على الاستثناء واقتفوا أترهما حق جلموا كا شله حوالي الأنمون (قوله والقنعة فنعة بناد ) عن فيه شيعًنا الأمر بقوله أقول قديمنم إفراد إلى النار فانقطم الأثر سى هذه الحالة بل عن شبية بالناق ضرورة أن النيز الذي الصل بها ش من تمام الني إلى أن لجملوا يفتشون حسق قال وحيئة فقتمة من على هذا إعراب وقد نظم شيخا السجاعي حاصل ماذكره الشارح بقوله : فال بضهم انظروا القار وما يسلى الاسبها ان شكرا طاجر وأواونع تهضيه اذكرا في الجر طازعت وفي رفع ألف فناوا ليس في النار أحد ومل لما قل وتسكير ومن ومند رفع متدا قدر وفي وجر أعدين من تني واو نظروا أدنى نظرة اراوم فديد الكرب

يرم إحدوال الدات فاعلا والنصب ان يسرف اسر فاستما وانسب مميزا وقمل لاسبا أَبِارُ مَا الرضي ولا تُعلَق لا من سبا وسي خلف تنف ل وبعسد من جسط نوقنا على أن بكر رضى الله عنه وأمنع على الصحيح الاستثنا بها تم العسلاة للنبي ذي البها خوفا عبلي رسول الله (قوله أبو بكر) كنيته والمسدِّيق الله واحه عبد الله رشي الله عنه وعن سائر الصعابة (قوله ملى الله عليه وسل وقال توجا) أى إعلاما (قوله إذ هو ) تعليل شاقبة (قوله وأضلهم على الإطلاق) أي شا في الحديث الهسم اونظروا تحت

وماطلت الشمس ولاغرت الى أحد بعد التدين والرماين أفضل من ألى بكرة (قوله إلى ذات) أقدامهم ترأونا فقال الني أى إلى أضاب ( قوله والنار علم الح ) أى وسعى بنار أور ( فوله سين خرجا من مك الح ) أى عليه الملاة والسلام إذن الح تعالى لنبه في الحجرة . وذلك أنه صلى المُناب وسترخرج إلى سَبَّة من في الموسم وهو وقت لمِمَاعِ النَّاسِ كلِّ سنة يعرض نف عل قبائل العرب فتى بعضهم هذه العقبة فلاعام إلى الأسلام الدعالي أصارع عنهما فأسلم متهم سنة نفر ثم لقبه فبالعلم القابل اتنا عشر رجلا منهم فأسفوا ثم وجعوا وأظهروا الإسلام كا أعى بسارع، فيسل في بلدم ثم قدم في العام القابل تحو صبعين رجلا فيايهم على أن يحدو، بما يحمون عن نسائهم لما دخلا الغار يعث الله وأبنائهم وعلى حرب الأحر والأسود أى النرب والنبع ثم أمر وسول الله صل الله عليه وسلم أصابه حامتين فباشتا على فم بالمبرة إلى للدبة غرجوا شبئا بعد شي، وأقم يتنظر الإذن له فيها فأذن له غرج من مكة باذن الناروالعنكبوت فنمجت الله ولما أحمى قريش بعزم على الحروج اجتمعوا بشار التبدوة قفال بعضهم نحبته وقال بعضهم

ليه حق قال يضيح ما الكم بالنار ان المسكون قد شبت عليمه والحمام قد باض على قمه يش أنه لايمكن دخولهما الدار والحالة عساء ولا يمكن سج ولا يض بعد دخوله وإلى ذاك أشار صاحب البردة بقوله :

لاعزن إناف سنافأعي

وما حوى النار من خبر ومن كرم ﴿ وكل طرف من الكفار عه عمى ﴿ فالنمدق في القار والمهدَّ بِقُ لِم يُومًا وهم بفولون ما يالثار من أرم طوا الحسام وطوا العنكبوت على خير البرة لم تنج ولم تحم قوة الصدل أي صاحب الصدق وهو التي صل الله عله وسلم وقوله لمرما أي لجيرها ولم يفكا عنه ومنى أرم أحد (وهذه عقيدة)

المنة وقال بعضه أربطه على ثاقة شرود فترش لهم إليس في مورة شيخ بجدى وقال لهم كل مسكم يذكر لي رأيه قفال جنبهم تحب فقال الله يترعه منكم وقال بعنهم تخرجه فقال بأنبكم عا الاطاقة ا ع قال أوجها أوى أن أخذ من كا قبلة غلاما قيدة فأخذ كا واحد عفرة فضر وله جمعا فتفرق دمه في القبائل فلا تقدر ديته منفر "قة قبال أه إليس أه دراء هذا هو الرأى السابد فأناه جِيرِيل وأُشَرِه الحَيِر وقال له الاتبت الذِيمَ في فراشك فاجتسوا فيالبَل على بأنه يرقبونه فل بنم في فراهه وأمر عليا فنام سكانه وأخفشيتا من التراب فيهده وخرج عليم بناوسورة يس وألق التراب ول رموسيم علف الله أصارهم فل روه وكل من أصابه شيء من الراب قال كافرا فأخرهم إليس خروجه ويوضع التراب على رموسهم لحصل لحم الحزى ولم يتم إلمليس أبدا إلا في تلك السامة علم ج التي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لبلا إلى عار أور فاختيا فيه فقا فقدت قريس رسول الله صلى الله عليه وسؤ صل لهم مزيد السكرب وطلبوه في أعلى مكا وأسفتها فل بحدوه فأرساوا الفاقة في كل جهة تتبع أثره ضرف الناتف الأثر فجه إلى أن وصل إلى الناز فاخطع الأثر فرجع وأخبر فريشا بذلك غرج فتيان قريش ومعهم أسلمتهم إلى أن وصاوا إلى لم النار فوجدوا على له في أسفله حباستين وحشيتين قدعششتا وباخنا فيعوالمنكبوت قد نسجعلي أعلاه فنحيروا وفالوا ان الغار ليس به أحد لأنه لودخه أحد لتكر اليعن وتفسع نسج المنكبوت قفال جنهم ادخاوا العار فقال فلمعين أسة بن خلف ان فيه المنكبونا أقدم من ميلاد عجد وكان النبي صلى الله عليه وسلر دعا عليهم بأن الله يسي أصاره فسيت بعني أنهم لمهتدوا إلى معرفة من فياتنار فعالروا بنظرون بهنا والبالا حول اللهار فق عدوا . وورد أن أبا بكر رضي الله عنه قال التي صلى الله عليه وسل ان أحدهم او نظر إلى قدميه أراً نا فقال عليه السلاة والسلام فما ظناك بالنهن الله اللهما ؟ وهو معنى قوله العالى إد يقول الساهم الأعرن إن الله منا وقه والد أن الله أنيت عليه شجرة أم غيلان في أم النار أم اما قريش أن الله ساق سنى عقولاته وهو الحار والمنكبوت وهذه الشجرة خطا وصانة لحبيه فهذا أعظم معرد كا قال صاحب البردة :

منف من جزة اخد في والم الإشارة دائد على المبدوات التنفقة دها أن المبدوات على أنها المبدوات ا

ولذا الحر موأنها في غسها عنائد كتبرة (منه ) نسبة الى السنا بالقصر وهو النور بعن أنها واضحة الدلاة طيمعانهما (ميثها (الريدة اليه) الحاة معة عقيدة والحريدة في الأصل التؤلؤة التي لم تنف واليهة عند الحريدة والها الشباد واستعار لماهذا الاسم فقال هي (لطيفة) من اللطف وهو (NV) لهابق الاسرالسين ترذكر من موتها أشاما فتفها ارغبة في تاولها مد الكتافة من المقف الرسالة القارسية إلى أنها تبية لأن اسم الإشارة يتضمن من الحرف والاستدارة فيمني الحرف تبعية لكرمدق أورق فالتطف وودًا بأه لا إذم من كونالتي، بمن التي، أعصل حكه وجدًا برد قول المعابراتها تعبة لأناسم السنر اغمر وارقق الإشارة مؤول بالشنق لأنه في تأويل مشاراته تأمل (قوله والنا أقر دالحر) تطل ل افله وقواهم أنها النوام أوالشفاف الدى لا نسبا عنالد كترد أي فأطاق العن وأرار الكل عازا مرسلا والعلاة الحرالة ( قراه وهو لاعب ماوراء كالرجاج اللور) أي ويمرعه بالنباء قال تعالى بكاد سنارته بذهب بالأصار (قوله الحلة صفة عقدة) أي جمة فإذا أطلق جدًا للعني على حيثها المؤوهو من ما فية بعد النعت بالمرد فإن سنبة نعت أول وهو مفرد تطير قوله تدال قدمادكم الله تعالى المناوالوالغضات من لله أور وكتاب مبن بهدى الح (قوله واليا النباء) أي وطلق على الحسن والجال وهو الأنسب الأمسور لما مر من أن إلقام وإن كان الأول سالما أبنا (قوله واستعار للما هذا الاسم) أي قفد شبه كتابه هذا بالقوالة الفظ إذا أوم خبلاف مفيئة لمنتف مجامع الفاسة في كل واستنار الفط الدال على الشبه به النشبه على طريق الاستنارة الراد في حد تمالي براد التصريحية الأصلية (قوله هي لطيفة ) قدر الضمير إشارة إلى أن لطيفة خبر مبتدإ محذوف فهو نعث مته لازمسه وأما لطف مقطوم لتلايتوهم أن تلك الأوصاف الذكورة جد من جملة الاسم ( فوله دق) أي صغر حجمه كنصر العناء أحسن وأنع وقوله أورق شد غلنظ (قوله الصغير الحجم) راحم لدق وقوله أواارقيق الدوام راجم لرق وقوله ومعناه فيحقه تعالى فإنغى والثفاف لم يين ما رجعه فنه أن يقول بعد قوله أورق أوبتم فيكون فالكلام المواشر مرتب أي الحسن للتم على عباده والله عادة فإنه لا ينزم من المغر الرقة ولامن الرقة التفاقية ولامن التفاقية المغر (قوله إدا أوع خلاف الراد) أي وهذه الماني مستحلة على الله تدالي فوصفه بالطف من حث تعلق علم عذم وسيتا علت وجه من

فر الطيف بالعالم العاني فإن خفيات الأمور إما صنعة الحجم أورقيقة القوام أوشفاقة (قوله وأسالطف) جمة مستأنفة غنيات الأمور ووجمه مقابقة القولة من لطف وضل الأول لازم والثال متعد ( قوله وسفا علت وجه من فسر المرّ) الوجه الأخذوالدل (قوله إنها قلية الألفاط) راجع معرالحجم وقوله أوسلسة الألفاط راجع لوقة الثوام من قسره بالر الحسن وقوله أوواضمتها راجر الشفاقية (قوله بأن رفوهذا التوهر) تصوير لمني الاستدرال الأن الاستدرال لماره وللرارهناأنها قلبة الألفاظ أوسلمة الألفاظ عبارة يؤتى بها ترفع مايتوهر تبوكه أونميه (قولة الدلولة لها) الضميرعائدة على الديدة باعتباركونها أوواضتها والكل حميح ألفاظا (قوله وذلك) شروع في توجه كوبها كبرة في المنز (قوله وعل مثل ذلك) البائة في مطلق وعلى الأو لقوله (منبرة وجوب واستحالة وحواز لا فيحققة كل لوحوب التان بين أوصافي الخارث والقدم (قوله وعل في الحجم ) أي القدر لراهين القطعة ) أي غلبة أوعقلة (قوله بها) أي بسيها (قوله إلى تور التحقيق) الإضافة إما رائية أوإخافة الشبه به النشبه والتحقيق عندهم ذكر التبيء على الوجه الحق (قوله حق لا يكون المرا) وصف كاشف أماتها المة اللوله غرب (قوله في إدان الفله) أي عل هو صبح أولا (قوله على أهل الفلال) أي المقالد Lee guage sil sell التي تخالف أهل البنة كغرواما أولا ( قدله تصرعا تارة ) أي كا في تولى :

٣ - صاوى ) لاتها النشات على بيان عابض أنه الله ومايستين وعابهور وعلى مثل ذلك في حق رصاء عليم المدان والسلام وعلى البراهين النشاعية التي يخرج بها المنكلف من رجة النظامة إلى أورالتسفيق من لا يكون في إعاد خلاف وسيأتي بيان الحلاق في إعمان النشاء إن حاء أثم تعلى وعلى الرح على أهل الشغول لمرح عا الرو ويلى ها أشرى

(قوله وطي السميات) أي الق تتوقف على حم وخال مماليس المقل فيها عِمال كفوله: « وياترم الإعان بالحساب » الح (قوله وعل شيء من السوف) أي من فن التصوف (قوله الدي هو حاة النفوس) أي الأروام (قوله كاسترى ذك) أي تمله بل وزاد على ماقال القارح الحمكم النقل وأقسامه (قوله أوهنا) مقابل قوله وتسكل الح قند أن لمل بعادل إجراء لحسا جرى خزة الاستفهام وإلا فهل لايؤل لهما بعندل لأنها لطلب التصديق ( قوله تكفيك عضا) إسناد الكفاية لحا جاز (قوله إن رُد أن تكنو) إن حرف شرط وارد ضل الشرط وأن ومادخلت عليه في تأويل مهندر ملميال الزو وحواب الشرط محذوف دارها، الحقة قله . والدي إن أرد أن الشعر ومفهومه أن من ريد الزوادة في السار على أصل الواجب عليه فلا لكنيه بل لابد له من الطو لات وهو كفتك (قوله ودقك) قدر اسرالادارة دخولا على التعليل وإضاحا له (قوله أي خلاصة الم) فإ. الكلام عِلْ عرسل حيث أطلق الربدة التي عي خلاصة الذين وأربد منها خلاصة الفن (قوله ويسعى علاالتوحيد) أي ويسمى أيضا عن السكلام ووجه تسميته بهذه الأساء ظاهر وهوأحد للبادي المشرة التي لابد لسكل شارع في أن من معرفها وإلا كان شروعه عبدًا ذكر الشارح منها أرجمة وهي الاس والحيد والوضوع والنابة وبن واضه وحكه ونبيته وساله واستبداده وفأدنه ) فواضعه الاهامرة والناتر همية أي الدين دونوا كنيه وردوا على فرق الضلال وإلا فالتوحيد جاء به كل ني من آدم إلى سيدة محد صلى الله عليه وسلم ، وحكمه الوجوب الديني على كل مكلف بالدايل ولو إجمالها والكتائي غصوص القصيل ، ونسبته أنه أصل الصاوم الدينية وماسواء فرع ، ومساله الواجبات والمتحدث والخاذات واستعداده من الكتاب والسنة والنقل ، وفأعانه معرفة الشائد المحيحة والقاسدة (قوله وهو عنر) أي وحدُّ، عنر الح والراد بالسير هنا الدواعد والعدوابط لا اللسكة ولا الإدراك (قوله يقتعر ) أي يتقوى به (قوله الدينة ) أي للنسوية الدين الحق وقوله الكسيامن أُولِيَا اللَّهُ أَي اللَّهِ أَسْجَهَا الأَولِةِ النِينَةِ وَالِنْبَةِ مَسْوِةٍ النَّفِينِ وَالرَادِ الأَولَةِ الطَّلِيةَ وَالْفَلَيَّةُ (قوله وموضوعه ذات الإله) أي موضوع هيذا السل ذات الإله من حيث إليات العقات السكالية والتزيية بأن تجل ذات الإله موضوعا تحمل عليه المقات عبث تقول ذات الإله بحب أما الوجود والقدم والقدوة إلى آخرها فيكون الراد بالموضوع للمطلح عليه عند الناطقة المبرعته بالمسند إليه وند البانيين وطلبتها عند النحويين الموضوع كل فن مايحث فيه عن عوارضه الدانسة وإن كان التمير والعوارش في هيذا البن تسمحا إن الراد منها هنا صفاية تنالي ويستحل وصفها بالعوارض إذهي من ميات الحوادث وهي مستحية على ذاته تعالى وهل مقاته وقوانا عوارضه أي الأمور اللي نرش له وتطرأ عليمه كالنجب والفرح والحزن وخيرها مما بعرض فلانسان وقوانا النازة نسة لفات ومعنى كونها عائية أنها لازمة للدأت بالفعل أوبالشوة الانفاك عنها عفرج غير المدابسة كحركم الأيض بواسطة كونه حبوانا وذلك أن كونه حبوانا عارج عن طبقته (قوله وقبل المكان) أور قبل إن موضوع هذا الميل المكات من حث ولاتها على موجدها واتصافه بالصفات المكالية والتناسة ومات كرن المكانموضوعا أن هوالمالمكان عادة وكل عادث لاهدث شرها الحدث

المرة قد وتقول في الجائزات المكان حارثة وكل حارث لابد له من محدث ثمر تنقل الكلام الى الحنث من حبث وجوده وقدمه الح وتقوال في المنتجلات التقعي مستحيل عليه تعالى وهكذا

وعل السحيات دعل فيء من الصوف الذي هوحياة الفوس كاسترى الله كا إنهاء الله عالى منعلا وقنا فال مستأغا ة. حواب سيال بقور ندأ عاقله تدره عل لكل هاد القيدة الكف في دجه كابدل عليه هذا الوصف الذي للمته أوهيقا من بأب الباقة (تكتبك مقا) كمة عول من القاعل أي كضك المؤ المتفاد منها فرمنتك ( إن تمأن نکنون ) ای باعن غيرها من الطبولات والدرائع ديد) أي فلامة وعمل (الدن) والله في في وهو أن شأد الإمان ، ويسمى مؤ التوحيد وعز أصول الدبن وعز القائد وهو ط غدر و عل اثبات المقائد المبنية التكلية من أدلها القيبة وموضوعيه ذات الإله عالى وقبل للمكاثوقل · 415 -لابد أن يكون موجودا قدما إلى آخر السفات ( قوله وقيل غير ذلك ) الراد بهذا النبر الساومات موجودة أو معدوسة فيشمل الواجبات والجائزات وللمستحيلات بحبث تقول الصفات الواجبة

و ناج معرفة الله سيمانه وتدالى والغوز المستدة الأبدية (تني أى توق به (١٩) لما تقدم (والله أرجر) لديهالاسم و هذا الغول الثان أرجع لأنه يتمال الأنسام الثالثة ويتمال اللوجودات والمدومات وطبطنق الأعظام/الذاذ الاختصاص

وما القريات الرحمية في بين الاستراقة حديث المورث ومنطق المدينة والمراقية المدينة والمواقية المدينة والمواقية المدينة والمواقية المدينة والمواقية المدينة والمدينة والمدينة والمدينة المدينة ا

ولایش این فره در مداخله فی استفر و در چه بخش طریع که میشان استخران از باشد فی استفران از باشد فی استخران این استفران از باشد فی استخران این استخران از باشد فی استخران از باشد از باشد فی استخران از باشد فی استخران از باشد فی استخران از باشد

ر المراس مين مين الوراق الوراق المراس المرا

طب ) أن مل نصوص تشديد تلاثة (قولة استالية ) أن استئادا بنانا تؤدوما أن جواب أو فاكانت بلت حملة الا الفرتوقت على مرفة النام النكم النفل اللائة أعنى الوجوب والاستئاد بالمؤاز بدا جيانيا قال (أنسام تم النفال) مبتائره علوق أنهاذه بدليمه تولدائل ثال الكامل وجد في أفريديا فاستانية ليانا لأضام وصع أن تكومها لحرو والأنسام

۲. مؤال مقدر تقديره ماعي (قوله جع قم بكسرفتكون) احترز به عن النتح مع السكون فاله معدر قم والتسم ألم منه إذ الأول صادق عمل الدي قسمين والثاني نص في الكثرة وأما التسم منحدين فهو الحلف واليين (قوله تحتكل) أي كالحمير المرج نحته الحيط والسمر وقوله أوكل كالإنسان الدريخت زيد وعمرو وبكر (قوله ماترك منجوهمين فأكثر ) أي مثل الحصر وذات الشخس (توله مامدقي على كتير) أي متفق الخليقة أوخنقها فيشمل الجنس والنوع وغيرها نحو حيوان وإنسان و تاطق و صاحك و ماش ( قوله ويسمى الندرج الح ) أى في اسطلاح الناطقة (قوله ويسمى مورد النسمة ) أي محسل ورودها وهو مئتاً الأنسام (قوله والتفصيل ) عطف تفسير ( قوله حمة انحلاله ) أى تفصيله بأن تحل الحصير إلى خيط وصر بحيث يكون كل منهما على حدته ( قوله وعدم صة الح) معطوف على حمة أي لا يسح الاخبار بانتسم عن أحمد الأفسام فلا تقول الحيط حصر ولا البد أوالرجل إنسان مثلا (قوله عوزيد إنسان) أي فريد مثلا جزي من جزابات الإنسان لاجز، (قوله والحسكم الماشرعي) أي من حيث هو (قوله خطاب الله) أي كلامه تمالي المناطب، من اطلاقي المدر والأوة أسم الفعول وليس باقيا فلمسدرت من أنه توجيه السكلام إلى خاطب لدم صنه هذا لأبة تعريف للأزلى وهذا كالجنس فيدخل فيسه كلامة تعالى التعلق بنير أفعال السكافين كالتعلق بذواتهم والتعلق بذاته تعالى وصفاته وأفداله وقوله التعلق بأهدال السكاهين كالمصل خرج به التعلق بِنِيرِ أَصَالَهُمْ فَلاَيْسِمَى حَكَمَا شرعيا والراد تعلق دلالة لاتعلق تأثير ولا الكشاف وقوله الطلبالله اللابسة متطقة غطابسن ملاسة ماهوكالسكلي شاهو كمزتيه والطلب دامل لأفسامه الأرجة إذهو الماطلب قمل أوتراة وفيكل العاجارم أوغير جازم والوله أوالإباحة ممطوف على الطلب وقوله والوضع لماسطوف على الإباحة والنمير في لهماعاً بدعل الطاب والإباحة والوضع جعل النبي، شرطا أوسما أومانها أوصحا أوظمها وحمودها مشهورة فثال السبب بالنسبة لاصلاة دخول الوقت والتبرط كالطهارة والمائم كالحيض والصحة موافقتها التبرع باستيفاء التبروط وانتفاء الواتع والنساد ضبده فتحل أن الشرعي أقدامه عشرة خمسة تسكلفية وخسة وضعة ( قوله وأما غيره ) مقابل قوله العاشر عن ( قوله وهو إليات الح ) اعتر أن الحسكر له اطلاقات منها خطاب الله ومنها النسبة الحسكمة كثيوت القيام الد فيزيد فائر ومنها الهكوم عليه كزيد في المثال ومنها الهكوم به كالقيام في المثال ومنها إليات أمر وهو الراد هنا فقوله إليات أمر الأمر كالبات التبام لزيد فيذيد فائم ( قوله أوشه عنه) أي عن أمر والتبادر أن النمير في عبه عائد على الأمر القيد (الإنبات وحيت، ذلا يشمل التعريف ماإذا نن أص من أوك وعلة من غير تقدم إثبات كأن تقول ابتداء زيد ليس بقائم والجواب أن الضمر عائد على الأمر الإالتيد التقدم وليس من قبل عندي درهم وضفه لأن قوله وضفه لايسح عوده على السرع السابق ولا على مطلق السرع السادق بالأوك كأهنا وإنما تدن فبه عود النمير ادرم آخر غير السابق وأو فيالتعرف ليست الشك لأنها لأندخل في التعرف رمها كان أوحقًا لأن الثنك لاعِلم التصور جزما الذي هو القصود من التعريف وإنما هي التنويم وأوالي التنويع تدخل فالرسر دونالحد لأه بازم على دخولها فيالحذكون النصل مساويا لماهيته وأخس سَا لأَدُ النَّصَلِ الواقع في الحد مساوله اهية قطنا فيت ذكر فصل آخر يقوم بقامه توجد معه الماهية أرم أن تكون الماهية أعم من والفرض ماواته لها (قوله والحاكم به) أى الحكم الإلماني الذكور كاهو ظاهر بل يعني الحكوم به فقيه استخدام وصع أن يكون الضمر عائدا على الأمر أي والحاكم الأم التت تعره وهو الحكوم 4 ( قوله اما النقل ) فيه مجاز حقل لأن الحاكم النفر كا علمت

جو قم بكسر فسكون رهو ما أهرج مع غيره عتكل أوكلي والكل مازک من جوهرين فأكثر والكلى ماصدق على كثير ويسمى التدرج تحت الكل جزما وبطا والتسدرج نحت الكلى جزایا ویسی سورد السمة وهو الكل أو الكلى مقما يفتح فسكون فكم والنقسم القيز والتفصيل أي جل التيء أقساما وعسلامة تمسم الكل إلى أجزاله حد اعدله إلى الأجزاء الق ارك منها وعدم صةحل للتسرعل الأقسام وعلامة تفهيم السكلي إلىجزاياته مة علالسم على كلمن الأكسام تحو زيد إنسان وعمرو إنسان والحكر اماشرعي وهوخطاب الله مالى التعلق بأضال الكاندن بالطلب أوالإباحة أوالوضع وإماغره وهو إثبات ام لأمر أوقيه عنه والحاكم به إما السقل عنه واسطة النكرو ينهما على وإما العادة فان كانت العادة فعادى والحسكم العادى اثبات أمر لأمر أوشيه (11) الحي كاجات أن الثار ﴿ قُولُهُ وَإِمَا الْعَادِيُّ فِي مَا عَنَادِهِ النَّاسِ وَفِيهِ عِمَالَ الْحَذَقِ أَى أَهْلُهِا أُوعِلْزَ عَقَلِي وَإِلَّا فَالْعَادِةُ لِيست عرقة وأن الضام يشبع عاكة وإنما الحاكم أهلها (قوله والحكم العلوى البات أمر الأمر) الراديم هنا إدراك ابسوت وليس الراد من هذا أن الهدول للوضوع أونده عنه الأمر الأول هوالهدول والتأني هو الوضوع فالصور أربع ربط وجود الدار مثلا في الوازة إذ بوجود كريط وجود الشبع بوجود الأكل وربط عنم بسم كربط عنم الشبع بسم الأكلوربط التأثير لادلالة لمادة عليه وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الأكل وربط عدم بوجود كربط عدم الجوع بالأكل (لوله أمسلا وإنما غاية مادك واسطة التكرر) الإضافة اليان والباء عني مع والتكرر يتحقق برتين فإذا قيسل العم الضاف عليمه العادة الرجل بان رَكَ اللهم فإن تسكرر ذلك مرتين فهو حكم عادى وأسا إن حصل مرة فلا بشال له حكم عادى (قوله أمرين أما تسين فاصل في الحس) متعلق بشكر والراد بالحق مأبت على القاعري والباطن فربط الاحراق بالنار أي ذلك فايس العادة فيه الترائها يشكروها الحس الظاهرى وربط الجوع بعدم الأكل يستكروهل الحس الباطئ وهوالسمن مدخل ولامنها بثلق عل بالوجدان . فان فلت كيف عجس العسدم . قلت إنه بحس باعتبار إضافته النوجود (قوله وإنما دائه کا 44 الإمام غاية عادلت عليه العادة الح) أي إن غاية ماتفيد، العادة الاقتران بين النار والاحراق وليفد تأثيرها البنوس رحه الدتمالي في أوغيرها فيه فتعين الوَّر في الاحراق يُستفد من الناء: هذا كلامه وعَثْ فيه بل الدي يستفاد وسأى فعقد الرحدانية من العادة هو تبوت الاحراق قنار وكون ذلك من حيث إن النارسب فيه أوه وارة فيه فتى الخر مايتملق باعتقاد ذلك . فأهل المنة بقولون ثبوت الاحراق لها من حيث إنها سبب وغيرهم بقولون من حيث إنها مؤارة وإن كات النقل فنقل (قوله ولامنها بناي الم) أي لأنه لابناني ولايستفاد عنز الفاعل حقيقة من العادة بل غابة مايناتي منها هو مانسناد من الاقتران بين الأحرين على ملذكره ( قوله وسيأى في عقب الوحدانية ) أي عند وهو اثبات أمر لأمر قوله : فالتأثير ليس إلا يه الواحد القهار جل وعلا . الح (قوله وهو البات أمر الأمر) أي الروما

أوشه عنه من شراتواف

عليه مالك والشافعي وضي

على تكرار ولا استاد أوغير اروم فالأول كاتبات الواجبات أنه والتاى كاتبات غلق الحبر والتمر أدفؤته جاأز في حقه تعالى الالزم له وقوله أوتب عنه إما زوما أيضا أوغيراروم فالأول كنن القصيص الله والثاني كنني إلابة الدشرع وشرج بهطا العامى عن الله (قوله من غير توقف على تشكرار ) أى فإذا حكم بأن شرب الهود أو أكل الدأن النبد الأخير حكم النقيه الستند الى الشرع كاتبات زكى الفهر عين استعماله اللك أول عرة كان ذاك الحكر عقلها وأما إذا حكر بذاك حد استعماله المحوب الملاة الملاه مرتين فأكثر كان الحكم عاديا (قوله سر روحان) أي من قبيل الأرواح الى هي أجسام لطيفة الىخطاب المتعالى غرج جوهرية لاعرضة كا هو الحق الذي تدل عليه الأخبار السجعة من أن الأرواح أجسام لطيفة نيل بعد فناء جددها وتذهب وتجيء فاما في عليين وإما في سجين ومعمني كون المقل من قبيل بتوله حكم النقل الحكم التبرعي والدادي والطل الأروام أنه من الأمور اللكوتية (قوله وعمله القلب) أي ولا استعالة في حاول جوهر في جوهر سر روحانی شراه به إذا كانا الطيدين أو أحددهما والتراد بالقاب هذا اللحمة الصنوبرية الشكل ويطلق أيضا على تمس النفس الناوم الضرورية العقل كا في قوله تعالى لن كان له قلب (قوله هـ ذا هو الصحيح) اسم الإشارة عالد على جميع ماقمله من أنه جوهر وأن محله الذاب ومن أن ابتداء من غنج الروح فيه ومن أن أول كاله البارغ والنظرة وعيله القلب (قوله وقبل هو قوة النفس) هو من قولهم النفس الناطبة أي التفكرة بالقو"ة (قوله معدة) وتوره فيالساغ وابتعاؤه اسم مفعول أي مهيأة (قوله أي الاعتقادات) أي السائل الني شأنها أن تعتقد (قوله وقيسل هو من مين عنم الروح في من قبيل العلوم) أي بدليل أن الحيوان الذي لاعقر عنده كالفرس والحار لاعقل عنده (قوله هو الهدين وأوال كاله البلولم بعض المسافرم الضرورية) أي كلها لأن العساوم الضرورية كثيرة منتشرة في سائر الشلاء والدا كان التكليف الداوة في جميع الأمكة ومن الصالوم أن هناك علوما ضرورية عنمـد بعض المقلاء دون بعض فلو مناهر المحم الدي

الله عنهما وهو عمراد من قال هو لطيفة رياتية تدواد به النفس الح وقيل هو قو"ة النفس معدة لا كتساب الأراء أي الاعتقادات وقل هو من قبل الناوم قال القاض هو بعض الناوم النسرورية

أربد جميع الضروريات الزم أن بعض النقلاء الذي لميسرف بعضها ليس جاقل وليس كذك

وهو العق يوجوب الواجيات واستحالة للمتحيلات وجواز الجاؤات وجارى العادات كالمغ بوجوب انتفار الأار إلى الؤار والسفرات وا البيام الفدين وارتفاع القيفين وهذا تنسير لقول من ذال هواقط يعش الفروريات وعلى هذين القولين فهومن أبيل العرض وقية (لاعدة) أى لأعول والانتكاد عن كونها تلاة مِن أنهاتلاة الأقل ولا أكترهذا على الإمراب الأوال وأساعل الذان فالدن أنها هي هذه جينها لاغيرها (هي الوجوب) أي وماعطف عليه وهو عدم قبول الانفاد (ثم الاستحاله ) بالدرج الوزن وهي عدم (١٣٢) (ثاث الأقسام) وهي قبول النبوت والانتفاء وستنفع معانها زيادة قبول الثبوت ( ثم الجواز ) وهو ايضاح فاتعريف الواجب ( قوله وهو النظ بوجوب الواجبات الخ ) والراد العبلم بأن هناك أمورا لابد منها ولا انسكاك عنها وفستعيل والجائز وكاة وبأن هناك أسورا أخر لاتأتى ولانقع وأن هناك أمورا يسع وقوعها وصدم وقوعها وإلاخرج م هنا ولي سائر ماياتي كتير من الناس الدين الإمرفون حقيقة الواجب والستحيل والجاز عن كونهم عقساد، والاقاتل به غرد الترتيب في الدكر

والتمرج في ممارج

الارتفاء بذكر ماهسو الأولى الأولىدوناسار

الماح بين الصاطبين

ولابعدية في الرمان . فان

قلت تضبع الحسكم العقل

إلى الوجوب والاستحالة

والجواز لايسع أنيكون

من نفسيم الكل إلى

أجزاء إذ لابتعل الحك

العقل إليها ولامن تقسيم

السكى إلى جزيت لأن

لايسع حله على كل منها

إذ لاتن منها عمر عنل

لمام من نفسير الحكم

يالت أمر لأمر أونف

عنه . والحاصل أنا لانسار

أنها أفسام عمكم لأن

الحسكم إما إدواك وقوع

النسبة أو لاوقوعها

فيكون كفية وصفة

للفن كاهمو التحقق

(قوله وجاري العادات) أي وكالصنم بالأمور التي جرت بها العادة بين الناس من أن النار عرقة والأكل متسع والناء مرو (قوله وهذا) أعاقول القاضى وقوله وعلى هذين التولين أعاللول بأنه قو"ة النفس والقول بأنه من قبيل العاوم (قوله هذا على الاعراب الأوال) أي وهو كون أفسام مبتدأ خبره عنوف وقوله وأماعل التأنيأي وهوكون الحرجة عالوجوب فقوله لاعالة مقدمة من تأخر لأناهله مدقوقه ثر الجوازات الأضام و (قوله أي وماعطف عله) أي فيكون لامظ العلف قر الإخار نسح الإخار من ضير الجم وهو لنظ هي قاته عائد عن الأقسام (قوله وهو عدم قبول الانتفاء) أي وحيت فالوجوب صفة ملية وكذا الاستحالة غلاف الجوازفانه صفة لبولية أي اعتبارية (قوله لجرد الترتيب في الذكر ﴾ أى في الواقع إذ ربة الجواز الثدم على الاستعالة إذ هو أشرف منها والوجوب أشرف منه (قوله والتعرج في معارج الارتفاء) أي العمود بذكر ماهو الأولى الأولى أي فذكر الوجوب أو لا لأنه أشرف الثلاة تم تن الاستحالة وقدمها على الجواز لأن الأولى تقديمها عدد لكونها عند الوجوب والفند أقرب خطورا بالبال من غيره وأخر الجواز لكونه مركبا ومدلول الاستحالة بيطاوالركمة خرعن البيط لكون البيط جزء الركبوالركيمة خرعن جز الأولاله لاصع

حه) أي الإخبار به عن كل منهما (فواد الحاصل) أي حاصل السؤال الوارد مع زيادة بيان و توضيح (قوله أسالداء وقوم النسبة الخ ) أي وهوالمبر عنه بالتصديق (قوله قلت) أي في الجواب عن هذا السؤال وقوله ان في عبارتهم فيه إخارة إلى أن هذه البارة النقد بن وابست مشكرة من عده أي وحيث كانت لهم قينيني تأويلها بوجه ينق عنها ورود السؤال لاردهامن أصلها أدباسهم (قوله والراد الح) بيان تتأويلها ( قوله ان كل ماحكم به النقل ) أي متعلق ماحكم به العدقل لا غرج عن الصافه واحد من الثلاة وفقات إذا قنت الله فادرهالدى حكم به المفل هو بوت القدرة أن وهذا الدوت ليس واحدامن الثلاة وإعبالك يهمنها وصفحفا التبوت وهوالوجوب وكفا الباق (فوله من إثبات أونق) أى إلبات شيء لتي، أونق شيء عنشي، (قولة لاغرج عن الصافة بواحدالم) أي لأنه إما أن لا بقبل الانفاء فهوالوجوب أولا شِل البوت فهوالستحيل أو شِابهما فهوالجواز ولارابع لها ( قوله حق معرقها ) وفع به ماردعليه من أنه لافاهد في قولك فافهم هذه الأقسام الثلاثة بعد ذكرها وعدها ( قوله بقتح الهنزة ) احترز بدعن كبرها إذمناه الفهم وليس مرادا هنا ( قوله وواجب ) الأحسن واسا ايفاع أوانزاع فيكون فعلا من أضال النفس وأبا ماكان فهو بسبط فلا يكون

مركبا عنى يكون من الأول وايست هذه جزئياته عن يكون من التأنى . قلت أن في عادانهم هذه مساعة والراد أن كل ماحكم به الفقل من إثبات أونق لانجرج عن اتصافه بواحد من هـــنــ الثلاة فقا كان لابخرج عن اتصافه بها جعلوها أقساما له تجوزا (فالهم) أي اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق مرتبها لأن على معرفتها مدار الإعمان بالله عالى و برسله عليم الصلاة والسلام (منحث) أى أصلية أى أعطاك الد تعالى (لذة) أى حلاوة (الأنهام) ختج المعرة جمع فهم وهو الإدراك أى الم والمرفة فان من أعطى

للة العلوم والعلوف تتعالمعلى خيرى العنيا والآخرة (وواليب شرع) أي وجوب شرع

غنف النباق وألم

للناف اليه مقامه فانتسب

اتصابه فهو منصوب على

أنه مقمول مطلق أي وجوا

مستفاد من الشرع أي

الثارم ، بين أنه عب

وجوبا ثبرعا خسلاقا

لنعزلا النائلين إنسرفة

الدسالي واجة بالطل

(على الكلف ) من

التقليف الإنس والجن

والتكلف الرامافيه كافة

وقيسل طلب ماقيسه

كانة فلانكلف والعوب

وللكروء على الأول

السيح غلاف الثأن

ولانكليف بالباح الفاقا

والسكاف البالم العاقل

التي ثلثه المعوة (معرفة

الدالين) والرالا، والمرقة

حسن أنه خرمقدم ومعرفة مبتدأ مؤخر وصح إحراه مبتدأومعرفة فاعل سد مسدا لحبرباء على مذهب من لايشترط اعباد الوصف (قوله مقامه) خمر الم الأه من أثا بالرباعي وأما إنكان مصدر الكائي فيقال ختج الم يقال فام زيد مقام عمرو (قوله على أنه مفعول مطلق) ويصح أن يكون منصوبا في الله أي من جهة الدرم والإصم ضبه على ازم الماض الله ساعي (قوله أي الشارم) أشار مَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ إِلَى زَحْمَدَلُ وَالرَّادُ بِالسَّارُ وَاقْدَ حَيْمَةُ وَالنِّي عِلزًا (قولُه خلافا المعزلة الح) أيوم ل ذلك فرقتان فرقة نفول معرفة الله واجبة بالمقل والرسل مؤكدون للمقل وهؤلاء فساق وفرقة هول لاعتاج للرسل دارسالهم عبث وهؤلاء كنار (قوله من التفلين) سموا بذلك لكونهم يتفاون السكاليف أومندون الأرض فهو اسم مفعول أواسم فاعل (قوله الإنس والجن) أي عامة وأما NE كا فابسوا مكافين بالمرقة إذهل ضرورية في حقهم كالنفس (قوله الزام عافيه كلفة) أي لفلا كالواجب أوركا كالمقرام (قوله طلب ماتبه كلفة) أي ضعة أوثركا جازما أولا (قوله فلا تسكليف بالدوب والمكروم) أى وإن كانا مطاويين (قوله على الأول السميح) أى وعليه فالسي غير مكف (قرله غلاف الثاني) أي وهو طلب ماقب كلفة فالتدوب والسكرو، مكلف جما وعليه اللمن مكاف وقوله في تعريف الكاف البائم المائل إما على القول الأول أوتعريف للمكاف الكافل (قوله والسكاف البالم الناقل) هذا تعريف السكاف من الإنس وأما الجن قهم مكافون من حين الحلقة (قوله البائع) أي وأما السي فليس مكلفا . إن قلت إن ردة السي واسلامه مجران عند الدالكية فما معني اشتراط البلوغ. أجيب بأن اعتبار ردته واسلامه بالنظر لاجراء الأحكام الدنوية على كنفسيك وتكفيته والصلاة عليه وارثه ونحو ذلك (قوله الدي بلته الدموة) أى وأما من إبله الدمود فنيس مكفا ويؤخذ منه أن أهل الفترد ناجون ولوغيروا وهلوا للوله فالى وماكنا معدين حق نحث رسولا وما ورد من تعذب بعض أهل النثرة كاتم الطائي وامري الميس فإما روابة آساد وهي لاتنازش الدليسل القطمي وعلى تسليم أنه ليس روابة آساد فتعذيهم لحكة بشها الله تعالى ومن جمة أهل الفترة أبوا. صلى الله عليه وسل على أنه ورد إحيا. أبوج وإعالهما به على الله عليه وسل كا قال المافظ العسقير :

والسلم من واحد عل all lisms saltali ما الفائد ، مند فقل عا فقل وكان و رووا المحيم وهو الإمراك وإن كان الحديث منعفا لإعان به فنسلامتها فدر فالقديم بذا قدير الجازم للطابق قواقسع (قوله العلى بالنزلة) أي عادا مدويا وهو النزء عن القائص والانصاف بالكالات لاحسبا لاستعاله لوجب قشمل الشرورى في حقه تعالى والراد بالترقة الرتبة المنوبة (قوله بمني واحد) أي وعليه فعدم انصافه تعالى بالمرقة والظرى وخرج بقيد إما لعم ورودها أولا بامها سبق الجهل وقوله على المحيم مقابله أن العرفة أخص من الط التطفها الجازم الغلن وبالطابق بالبسالط والجزايات وتعقه بالبسائط والركبات والجزايات والسكليات وعليسه ضدم الصافه عمالي الاعتقاد القاسد كاعتقاد المرفة ظاهر الصورها (قوله وهو الإدراك) جنس يشمل الجازم وغيره وقوله الجازم فسل عرب الفلسق قدم العالم ويقوله فير الجازم كانفل والشك والوهم وقوله الطابق للواقع أى الطابق متعقه وهو النسبة والمغمطابقة لوج بكسر الجم أي اللبية لما في الواقع وابس الراد أن الجزم هو الطابق ( قوله فشمل الضروري والنظري المرام أي مقتنى من دلل أوجي يصل قوله لوجب المؤ المدروري وهو ما كان بالوجدائيات والحواس والنظري وهو ما كان عن أو وجسدان الاعتماد ولل المرقة الله تمالي تكون ضرورة لأهل الكتف واليميرة النبرة ونظرة لأهل الدلل (قول الظن ) أي وأواشك والوهم ( قوله الاعتقاد الفاسد ) أي وهو السمى بالجهال الركب ( قوله وحس) أي ظاهري باحدى الحواس الحس السعم والنعم والتم واللس والعوق (تولاأووجدان)

المعم

كاعتباد سنة مسلاة المدين والذي بكن في المرقة الدليل الجل اغاقا وهو المجوز عن تفصيله وحلالته عته كأنحرف وجوده تعالى بكونه غاثقا المالم وأما التفصيل وهو القدور فيه على ماذكر فلا عب عينا بل وجويا كفائيا لصون الدين بدقع اغسوم وأما التقليد وهو

الأغد غول النع من غم حبة أي الاعتقاد الجازم التسك فه عمرد قول النوقداخاف فه نقل إمكل فيمفائد الإعان وهو الصحيح فإعان القال صبح وعليه فهل عجب النظر فبكون مع عمة إعانه عاصيا بترك النظرالوصل للمرفة وهو المحيم كا بفهم من تولنا سرفة الله أولابل هوشرط كالعقيل لا يكل فالمقد كافر وقبل مكؤ إنقلد القرآن والمنة القطعة وفه نظر وزهب سنهم إلى تحريم النظر لأنه مظة الوثوم فيالشه والشلال وليس بنيء واعظ

أنالمرفة هي أولواج

على المكاف إذجيم

الواحات متوقعة عليا

وقوله ( فاعرف ) أي

اعرف أنها واجبة بالترع

الإلقل خلاة السرة .

ولما كانت معرفة الأشال

37 أى وهو الحي الناطئ كانزاك الجوع والشبع والحب والبغض ( قوله كاعتفاد سنبة صلاة العيدين) أى عردا عن دليل وإلا فهو معرفة وأما اعتقاد مشروعيها وطلها فهو ضروري اتواره بن العام والحاص ( قراه كأن بعرف وجوده تعالى) أي وباق صفاته (قوله عز بعاد كر) وهو تفضيه وحل شبه (قوله السون الدين) علة لكوته واجدا كفالها (قوله بدفع الحسوم) متطق شوله صون الدين والمراد والدفعال د والإسطال (قوله وأما القليد) جواب عن مؤال مقدر حاصله قدد كرت المرفة وما يتعلق ما فهل بكنز بالتقلد أولا فأجاب عاذكر (قوله هول النر) أي وهو غرمصوم وأمامها والصوم في عل حياته فلايسمى تقليدا بل هو معرفة وعقيق فيفيد الم الضروري (قوله أي الاعتقاد الجازم) أى عيث لورج مقله لا يرج (قوله فقد اختلف فيه) أي على سنة أقوال ذكر الشرح منها خمية وترك سادسا وهوعمياته بترك النظر إن كان فيه أهليته وإلاقلا بعمى وهو المتمد (قوله فابمان الفلد صيم) أي خلافا لأن هاتم الجائي القاتل بأنه كافر وكل هذا بالنظر المدالة في الأخرة وأما في الدنيا الن نطق بالتهادتين فهو سل الفاقا تحريبته أحكام السفين وقو لهم في تعريف الاعان هو حدث النفس النابع للعرفة محول على الإعبان السكامل وأماتعريف أصلالاعان فهو حديث النف النابع للاعتقاد الجازم فيشمل التقليد (قوله وعليه) أي على القول بكفاة التقليد في عقاد الإعمان (قوله فهل عب النظر) أي وجوب الفروع سواء كان فيه أهلية النظر أم لابناء على أن كل مكاف فيه أهلية الدائيل الجلل (قوله أولا) أي أولاجب النظر (قوله فالقلد كافر) أي بناء علىأن المنزفة واجبة وجوب الأصول وهذا القول الأي هائم الجائي من المتراة وذكره السنوسي في كراه وهو ضعف (قوله وقه نظر ) أي لأن جرد تشد ظاهر الكاب والسنة من أصول الكفر كالفلد بد الله فوق أيديه وهوالتي فالساء إله وفالأرض إله على العرش استوى وكنفليد بنزل ربنا كالبلة إلى سياء الدنيا ( قوله وليس جوره ) أي لأن بالنظر يتقل التخص من القليد إلى البرقة فهو إزيل الله فكف وقع فيا واورود الأمربه قال النزالي أسرفت طائفة بتكفير عموم السفين وزعموا أن من في مرف الفائد الترعبة بالأدلة الق حرروها فهو كافر فضيقوا رحة الد الواسعة وحعاوا الجنة عنصة بجماعة يسيرة مزائدكامين انهى سجيمي وفال ابن العربي أقسامالإعان خسة إعان تفليد وهو من أخذالقائد عنشيخ وجزم بها منغير معرفة دلبل وإعان عفر وهو معرفة المتأد بأدائها وهذا من أهل عن اليقين وكالاالسمين صاحبهما محبوب وإعمان عيان وهو معرفة الله عراقة القلب فلايفيب ره عن خاطره طرفة عين بل هيئه في قله كأنه برادوهومقام الراقبة وعين القين وإعان حق وهو رؤة ألله بقله وهو معنى قولهم الدارف يرى الله في كل شيء وهومقام الشاهدة وحق اليقين وصاحب هذا الفار والذي قله يستعل ولحق على الحلق وإعبان حقيقة وهوالفناء بالله عماسواء والسكر عمه فلا يسهد إلا إذا كن غرق في عر ولم وله ساحلا وهذا ليس له دليل ولامدلول فاتواجب على الشخص أحد التسمين الأولين وأما الثلاثة الأخر ضاوم ربائية غس بها من يشاء (قوله عم أو ل واجب على الكلف) أي ذكرا أوأشهرا أوعدا إنسا أوجنا وهذا هوالحق والدا التصرعايه ومقابة أقوال قِل النظر وقبل أول جزء منه وقبل القصد إله وقبل الشك وهو لأنهاتم الجبال رئيس المتزالوقيل التطق بالتهارتين وقبل التقلد وقبل أحد أهرين التقلد أو للبرقة وقبل التفرغ فنظر عملي ترك الشواخل وقبل اعتقاد وجوب النظر وقيل الإعان (قوله واجبة بالشرع) أى إن وجوب المرفة لمبدرك إلا من الترع وليم إلا من فلاحكم قبل الترع أصلا الأصليا والفرعيا (قوله الامرة مقيقة الثات الملة الى لأنها ليست من الواسات فغلا عن كونها من أولها بل لانعرف لأحدولوار تفعت درجته

وان أمكت معرفتها عقلا كذا قبل والأصع أنها لأنجوز عقلاكما لانجوز شوعاكمافيشرح السكبرى هن الامام القرالي فإن الحادث يقصر بالطبع عن عظم هذا القام فال التعريف القدس في مفاتيح فنت جلابان الديدك واقب الفكر أوتدره إغانا أوهل أقامت به أولاه برهانا أوالمتول أخالت بديتها

الله أعظم قدرا أن عبد ه عز وعقل ورأى جلَّ سلطانا هذا اعتادي فانقسرت في عملي. فأسأل الد توفيقا وغفسرانا

وفي الحديث وإن المُناحجب عن المعاثر كما احتجه عن الأحدار وان لللا الأطريطانو له كالطلبوة ي ولندم تنكلفنا بذاك ومن أنى همررة عن الني صلى الله عليه وسلم قال وتفكروا في الحلق والانفكروا في الحالة. قانه لاغيط به الشكرة ». وستل أو بكر العديق بم عرف ربك 1 قال عرف وف وف ولولا وف مامرف رو، فقبل له هل يتأتى لبشرأن بدركه فقال العجز عن الإدراك إدراك وسئل على بنأى طال م مرفت ربك ١ قال عرفته بما عركن به شمه لإهراء بالمواين ولاغاس بالتباس ولايشه الناس فرسين بعد ، بعد في فريه فوق كل توره والإنتال تحته شيء وأمام كل تي، والإنتال أماء شي. وهم فيكل شيء لاكتبيء في شيء فسيمان من هو كذا ولاهكذا أحد سواء . وفي الحديث وإن الله طلق خلله في ظلة ثم رش عليهم من توره فن أصابه ذلك النور هدى ومن أخطأه دلك النورضل، أفالخترفة البددية توومن المتبقفة فحاقته فيعزك بنتك أسرادملك ومشاعد ضيملكوته ويلاحظ مقاله وهذا معنى توله تعالى - الله فور السعوات والأرض. أي منورهما ومنورقاوب الإمتين فيهما وص الحق ذاته بودا لأن التورعوالفنياء التفهرللاشياء فإذا حرمايطهرفيره بالإضافة إلى الإدراك ورا فلان يسمى من يظهر الأشياء من النحم إلى الوجود بالإعباد أولى بل هو نورالنور لأنه مظهر

لسكل فور مثل نوره أي نورالله في المؤمن كد كان الشكاة كوة غير نافذة فت، صدر، بالشكاة وه، قده ف مدر، والتدبل في الشكاة وث معرفته بالصباح في المندبل وهبه المندبل الذي هوقله والكوك الدرى النبي، وهم إمدار، بالمرفة بالرب الساق الذي عد السراج في الاشتدال وتدأطان سيدانسوفية الجيدالقول بأنه لابعرف الله والالشاء والالالمارفون سيعان من كان عين العزم عين الجهل به وهين الجهاريه مين المؤ به وسبحان مزيعرف بأنه لاجرف. ومثل بعض المقاء عن أنه تعالى فقال ان سأت من أساله فقد علل وأنه الأسهاء الحسني وإن سألت عن صفاته فقد عال فل هوالله أحد إلى آخر السورة وان سألت عن أتواك تقد قال إنما قوانا لتبيء إننا أردته أن شول 4 كن فبكون diam'r. وان سألت عن أصاله فقد قال كل يوم هو في عالن وإن سألت عن ضنه فقد قال تعالى هو الأول والآخر والنااهر والباطن وهو بكل شيء علم وإن سألت عن ذاته فقد قال ليس كمثله شيء (قوله ولعم تسكيف بذلك ) عطف علة على معلول كذاتر و الترح ولمل الأظهر أنه عطف معلول على علة (قوله إلا أن العن الم) وجه ذلك أن ماجد أي النصيرة يكون عطف بان لما فيه وماقهه مصدر صرع فبجب تأويل هذا بمصد ( قوله تسم ) مبتماً وخير خبره والبندأ لا يكون إلاامها فوجب تأوية بصدر وهو مثل يضوب اسكل موزرغب فيمياع شيء فإنا رآء زهده (قوله أي الثابت) أي فيشمل دائه تعالى وصفاته الوجودية كالأني والسلمة والنصية والمنوبة ( قوله أي الستجيل ) أي

وهو ملا يُمَا البُونَ وقوله كُفال أي في حقه عالى فيصل الستعبل أنداد الواجات الثقدمة ( قوله والأنف الاطلاق) أي فليست التنفية بل هي لاطلاق السوت بالقافية ( قوله أي في الاعمر الْحَقّ ) أي معدود من أفراد الأحمر الكلي النسوب له تعالى على جهة التبوت أوالانتفاء أوها فيشمل

[ 3 - ales ]

فسر المرفة عاهو للراو فقال أي يغرف هو وان كان مرفوعا لتجرده مود ناسب وجازم إلا أنهن على تقدير أن السعوة خو: لسم بالبدى خير من أن كراه ، أي معرفة الله تمالي في معرفتك (الواجد) أي الثاث

الدين لا شهال الانفاء في سنة العالى ( والحالا ) حكداك أي المتعيل والألف للإطلاق (سع) سرفة (جاز في مقه)

أى في الأمر الحق المعد بنسب إليه (سالي) خافهم

من الأولين لدلاة الثالث عليه كا أشرتك (و) واجيشرنا على الكاتب (مثلهة) أي معرفة مثل هذا الذكورس تواجيه والمنتحل بْسَلِّعَ النَّقَرُ عَنْ الْحَمَّائِقُ وَالْأَنَّةُ ﴿ فَيْ حَقَّ رَسَلُ اللَّهُ ﴾ بعكونُ العجر الوزن والجار أي في مطلق ما ذكر الأنسام الثلاثة فهي بعن من وقيسل إن المراد من الحق الحقيقة أي جارٌ في حقيقة أن والإشاقة (عليم) بكرائم (عة النيان وفريح اللام أيجاز أد وكذا يقال في الواجب والمستعبل وقبل الالنطة سق ز أهدة وفي مني dy) تعالى . ثم شوع في اللام أيضًا فبرجم لما قبله (قوله من الأوكين) أي اللذين هما الواجب والسنحيل ولا يظهر الحلف المرضا واجب والستعيل منهما إلاعل تضيرالتمرح الحق الأمر الحق النسوب له تعالى لتسوله الأهسام الثلاثة وأستعل مافررانه والجائز الق يجب معرفتها من أن الحق بحق الذات فيظهر الحذف حبتاء تأمل (قوله بقبلم النظر عن الحدائق) أي مقالق لى حق من ذكر وسه ماجب أن ومايستحيل وماجوز أي خطع النظر عن عينها ودانها إذعين ماجب أن من اللديواليدا. بعرف تعريف الوجوب الح ومايستعيل وماجوز تمتع عق الرسل فالشديه غيرالم بل هو فيمطلق واجب ومستعبل وجاز والاستحالة والجواز وقد ( قوله ومنه ) أي من تعريف الواجب الخ ( قوله يعرف الخ ) أي لأن معرفة للشتل نستارم معرفة المعادة الداواجب) المنتق منه ( قوله وقد تعده أيضا) أي تعريف الوجوب والاستحاة والجواز عند قول النين : أي الثابت (المثل) من • عمال جوب ثم الاستعالة = الح (قوله من ذات) أي كذاته تعالى فانها و اسبة الاخبار) لانتفاء والزوال فات أوصفة أونبة (ما) وقوله أوسفة أي كوجود، وقدمه و بقائد الح وقوله ونسة أي كتبوت القدرة مثلا لله تعالى في قولك أي الأمر التابت الذي (ا الله قادر (توله عُرَج ماتسلق عنم الله يوجود) أي من العرش هـ عن فهو بالتطرف. له بنيل النبوت قبل و الاتما) باقسر والانتفاء وبالنظر لتطق عزاف وجوده لابقبل الانتفاء لكنهم عموء فيالحاز طائية لمانه (قوله وهذا للضرور تأى لا يقبل الزوال التعرف النسراع ) أي لكوء أقل مروة وقوله وأوضع أي لأدلاجو زنيه وقوله وأحسراً ي لأه (فردات) أي بالنظر الماته يشمل مفات الناوب والننوية خلاف تعرف السنوسي فاله مطول وفيه تجوزجيث أطالي التصور الاتنىء آخر غرج ماتعلق وأثرت التصميق وفيه تصور لعلم شموله السلوب والعنوية ومنافشته في شراسه مشهووة ( قوله وان المنهر ) الواوقحال وانززأهد والعن أعرضت منه ق حال شهر به الماعف (أوله عالم ) هواللة التأمل عزال بوجوده (قائيل) مكسر اللاسأى عشرع واطلب والفكر واصطلاحا ترتيب أسور معلومة للنوصل إلى مجهول كترتيب للمدمة السفرى والسكبرى من الله معرفة ماينفاك الشاومتين للتوصل إلى مجهول وهو الشيخة وقوله واستمدال أي إقامة الدابل فيرجم للنظر وبطلق على عنى الدليسال ( قوله كالتميز تليرم ) التميز صفة اعتبارة واجب تونها للجرم مادلم الجرم . وهيذا التعريف أخمر وأوضع وأحسزمن توانا لا يُمَال أن التحيرُ بالمن الذكور لابحب وجود، لكونه مسبوقا بعدم طارئ ويطرأ بطروّ الجرم بالايتسور فالنقل عدمه وحينة فالحجر الجرم غيرصيح . لأنا شولوغانثان السنمانيون نسبة العجر الجرم مادام الجرم

لاتوجوب وجوده لأنه ليس مراداومراد بالجرم ماسل فالراغ سواءكان بسياده وماترك مزارون فا كثر أوكان جوهرا قردا وهوالجزء الدي لايمبرا فالنمير أي الحلول في هير لا يخص بالحرم بل

يكون للموهر الفرد أيضا (قوله كالندم فتصالي) أيهوباق المفات الواجبة. واعتم أن الواجب اماه رص

والما ذاتي والداني استمطلق واسامقيد فالواحب العرض كوجود المذكن الذي تعلق عزال وتوعه وهو بالنظراناته جائز لاستواد وجوده وعدمه وتسكن يمرض له الوجوب لنطق علم الله بوقوعه والواحب

وان اشهر وهو قبان

ضروري وهومالا بتوقف على نظر واستدلال كالتعيز

الجرم أي أخلد تدرياته

سرالتراغ . ونظرى وهو

ماوض فيملا كركالندم

فدعال فكالمنها لايتل

الاتفاءقاته (والمتحل)

انسين والتاء زائدتان

الع كد (كرما) أي

وهذا التعريف أخصر وألوضح وأصع من قولنا ما لايتصور في النقل وجوده وهو قسمان أيضا ضروري كفلو الحرم عن الحركم والسكون معا ونظرى كالتبريات قد تعالى (وكل أمر قابل) في حد ذاته أخذا عما تضم (كلانتفا + والنبوت) فهو ( بالر بلاحلا ) وهو أيمًا قيان: ضروري كنصوص الحركة أوالكون الجرم . ونظري كالله النامي وتعذيب الطبع ومنه الشبع عند الأكل والإحراق عدماسة التار من كل حكم عادى فانه جاز على. والحاصل كافرره شيخنا أن مثل الإحراق عند عمامة النار ان تظرت لأن المل إذا تأمل في وحداثية الدعالي اله من حبث ذاته بقطع النظر عن التكرد فهو حكم عقل الأنه من الجائز النظري وأنه الفاعل الحتار النفرد بالنظر لدانه يقبل التبوت والانتفاء وبالنظر أتعلق علم الله بعدم وجوده لايقبل التبوت ومعني قوله خرير أى من تعرف الستحل ودخل في تعرف الجاز بالنظر الله ( قوله وهذا التعرف أخم بالإنجاد والاعدام علم أن الح) أي لأنه أقل حروة وقوله وأوضع أي لحلو ألفائه عن الجازات عُلاف قوله لابتصور في المقل الافدال كلهائدتاني وحده وجوده فقيه الجاز وقوله وأصع أىالأته لارد عليه مارد على قوله مالا يتصور في المقل وجوده مماهو ولاتأثير لماسواه خلافالمن مسطور في كتبهم، مزذات أنه لايشمل صفات الأحوال على القول بها الآنها لا تصور في الخلوجودها غلط وجلها من الأحكام وذلك لأنها ثابتة فقط لاموجودة فهي واسطة بين السدم والوجود فليست موجودة في الحارج ولا الراجبة النقلبة الق معدومة بل هي ثابتة ومن ذلك أيضا أنه يصدق على صفات الساوب لأن مداولها عدم أمر لايليق لاعكن المسكا كهاقاسد 4 سبعاله لا يصور في النقل مع أن صفات الساوب من قبيل الواجب الدي لا يقبل الانفاء فهي منحققة التأثير لنعبو النار إما بالطبع أو بقوة أودعت في الواقع ونفس الأمر لاصع شيا عنه تعالى ﴿ قُولُهُ كَا ثَابَةَ النَّامِي وَتَدْبِ لِتُطْبِعِ ﴾ هذا التال [عنا بتملى على مشعب أهل السنة من أنه تعالى لاعب عليه ضل المعلاج والأصلح لمباده بل بجوزة لك فيها وأن نظرت إليه من عليه وجوز عدمه فهو جأز علق وأما عند المأراة فيحكون باستعالته للولهم بوجوب المسلاح حيث تسكرره على الحس مى سكا عاديا وقد علت

والأصلح (قوله من كل حكم عادى) أى كارى عند الداء والقطع عند السكين ونبات الروع عند بذو الأرض وجميع ماعصل عند الأسب العادية ( فوله أن بشل الإحراق) أي من كل أمر على القرن أن الحركة والسكون يسبه وخبران عدوف تقدير، يه تفسيل أشارك بنوله ان نظرت الخ (قولة الناقطيع الخ) أي والقائل المروصم أن على جدا والطبع كافر والشوة فاسق وسيأن إضام ذلك متنوشر ما (فوله من حيث تسكرره على الحس) أي لأضام الحسكم النقسل على إحدى الحواس اعلى ومناها الرجدانيات (قوله وكل اللاكراد) أي لفيط حكم الأفراد (قوله في السلالة فاراجب ثبوت نعريف المبتعول والجائز ) أي لأن النصود بيان المنتبقة والناهبة الانسط الأفراد (قوله للضرورة) أحدها لابيت لمجرم اى ضرورة الوزن (قوله أوأن ماذكر ) جواب آخر (قوله الأحوال) أى أو لاعتبارات على القول والستحيل فيهدها معا بدم الأحوال (قوله فاتها الاتصف بالوجود والإباسم) أي بل هي على توصف بالبوت الإقوجود منه والجازئيوت أعدهما ولابالصم والحق أنها أمور اعتبارية لاتبوت لهما في الحازج وإنما عي أمور يعتبرها الدهن (قوله له بالمسوس . فإن قلت أحد فيبان الطريق الوسل) الراد به الرحان والطل فتبه بالطريق الحس بجامع أن كالإ يوصل العرب ثنامة وكل المقمود على سيل الاستارة التصريحية (فوله تم حد أن عرفت) أي من قولنا السابق : للأفراد فكف يصبح » وواجب شرها على السكاف » الم (قول ضمن المؤ الم ) جواب عن سؤال حاصة أن عادة المؤ أخذك لنظكل فيتريف المتحل والحائر ، قلت لنظ كل مناز الدعار تكيا

استده دور است از توصل آن ان هذا برا در بادر بادر بادر بادر ان بادر ان استان بادر دور ان استان المواقع الما ان استان بادر ان ان استان المان بادر ان استان المان بادران المان بادران استان بادران استان المان بادران بادران بادران استان المان بادران استان المان بادران استان المان بادران بادران استان المان بادران استان المان بادران استان المان بادران بادران استان المان بادران استان بادران استان المان بادران استان استان بادران استان المان بادران استان ا

بل الطريق تعليهم بالنار أيعرفوا أو عمرفوا (قوله والأمراض) اعدم أن بعضها بدرك الدوق كالحلاوة واللوسة والرارة ويعشها يدرك بالسمع كالأصوات ويعنها باليسر كالألوان ويعنها ناشم كالزوأم وبعضها بالنس كالحرارة والبرودة والنعومة والحشونة وأمامثل القدرة والإرادة والع المفارقة فإضا تعراك بالنقل وكذا بقية المنأن وهسله الأعراض كلها موجودة يعسع رؤيتها وبعضها يرى والسل كالأتوان والأجسام ويعضها لم ير بالنسل توجود مائع وحجاب خاله الد تعالى من رؤيتها بالتعلى لاالملام لما على حقيقة والتاملجاب وذلك كبعض صفات الداني الداعة بنا والرواء والأصوات وتحو ذلك (قوله والعرض مثلة بنيره) عبى عرضا لأنه بعرض لما قار به ويطر أعله ومن ثر لايفال فيصفات القائماني أعراض لأنها أزلية يستحيل عليها الطرو" وقوله من الجواهر ببان لنبر، (قوله لمن تأمل) فيه تعريض بمن قول إن العام قديم هانه فيتأمل (قوله أوأن الراد الله) تنويع في ارد على من يقول بالتدووم الفلاسفة . وحاصل مذهب الفلاسفة أن الحادث عندهم فديان حادث وللمات ويضرونه بماعتاج في وجوده إلى مؤ ترسواه سبقه عدم أولاة لأول كأفراد الإنسان والثان كالأفلاد فاتها محتاجة في وجودها للثوار ولم يسبقها عدم . وحادث بازمان وغسرو، بما سبق وجوده عدم كُلْمُو إن الإنسان . والقسدم قسيان قسيم بالقات وهو مالاعتاج في وجود، الوار كذات الولي تعالى وقدح بالزمان وهو مالابسيقه عدم وأحتاج فيوجوده لمؤاز كالأفلاك فانها عندهم فرسيفها عدر لأمها تلشة من النقول بطريق المة وشولون إن واجها وجود سحانه وتعالى واحد من كل جهة فالإقدرة له ولالدادة ولاسفة له زائدة على الدائروالواحد من كلجهة إندابندأ دنه واحد طريق الدلة فالواحد اللهي ينشأ عنه يقال له المقل الأول تر إن ذلك المثل متصف بالإمكان من حيث إن النبر أثر فيه والرجوب لنت فهو قدم لته حدث باعتبار ذاته فندأ عنه باعتبار الجهة الأولى عقل ثان ونشأعه من الجهة الثانية فلت أول وهو السمى في السان الترح بالنوش، تم إن عدة المثل الثاني منصف الإمكان غر شك ) متملق بقوله من حيث إن النبر أثر فيه وهو النقل الأول وبالوجوب لنك فهو خابث لماته قدم لماته فنشأ عنه (طرث) أي موجود باعتدار الجهة الأولى فقتاتان وهو السمى فيلسان النبرع بالنكرسي وباعتبار الجهة الثانية عفل ثاث مدير اللك الفات الثاني ثم إن ذاك المقل الثال متصف بالإمكان من حيث إن المبرأ أرف و بالوجوب

من حث علته قتداً عنه من الحهدة الأولى فقت ثالث وهو النسمي بالدياء الساحة ونشأ عنيه من الجهة الثانية عقل رابع مسدير اللك الفلك الثالث وعكما إلى سها. الدنيا فتسكامات الأفلال المسة

والمقول عشرة ويسمون النقل الدبر فنلك القمر وهوساء الدنيا بالفقل القباش لإفامته طيعاعت

فلك القسرمن أواع الحيوانات والتباثات وللمادن وجذا ظهراك وجه تولم إن الأفلاك سادة بالثاث

قدية بالزمان وأنه لاأول تسانها لطنها لأزالسلول يقارن علته ومثلها فيذك النشول وسأترالا واع

الثابت والتحقق والوجود يعنى وأحد وحقيقة التبيءهابه النبيء هوهو كالجبوانية والناطنية بالنسية

لانسان فهو الأول عالد على التعقل في الأدهان والتأني عالمد على النمل في الحارج وغس الأمر (قوله

إلا السوف طائبة) اسم فحامة عضوصة من البوتان توغلوا في عز الرياسة حن أداهم ذاي إلى الفلال

وهواسم مرك قسوف بصن المتز واسطائية بعن الزخرف الزين فعن الجيم أصأب المتز والحسكة الزخرقة الزينة فالربضهم الحق أنهم خرجوا عزلول المقادكذا قرر، الؤلف (قوله عنادية) سوا

بذك لننادع ومكاوتهم لأهل الحق ( قوله يقولون الشخص عند اعتفاده ) بان لنسميتم عنمدة

وكذا يقال فيا بعده ( قوله وتوضيح الرد عليم مذكور في الشولات) قال صاحب الفائد بعد كلام

طويل الحق أنه الاطريق المالتانالية معهم خسوسا اللاأدرة الأنهرالإسترفون بماوم لبثبت به مجهول

إلا السرضطالية نقد عاهوا في دلك وع فرق الملاة عنادية بقسواون الاست المنفقة من المناثق وإما ش أوهام وخالات کالی یی فی النام وعندية بقبولون التخص عنبد اعتقاده من اواعضد أن اثار حة أوبالعكس لكان كذاك واللاأبرة

ينسولون لي كل شوه الادرى من إنه يشك في غه دل د که دونيم الرد عليم مساد كور في الطولات ثم قسره بقوله (ايسا) أعالتي والدي صو (سوى الله المل المالل) نت له مسل القطم لهو منصوب على السدح وألف الإطلاق من الجواهر والأعراض والجدوهر ماثام ينسه والمرض مالام ينبره من المواهر كالأكوان (من

بعد عدم وهو خران أي ان خدوته غير مشكوك فيه لن عامل أو أن الراد أنه عدله الحدوث كا عب لحدث القدم فلا يرد أن حدوثه لاغول به وحقيمه الناك التردد في الطرفين على السواء ومراده به هذا مطلق التردد الشامل لفظن وهو الطرف الراجع والوهم وهوالمرجوح (مفتر) ال موجد وجده من الدم وهوخران لازم للأول إذ الحادث لايكون إلا مفتر البتدا، ودواما وفي الحقيقة هويدي إلى تبجة القياس الذي صرح بمغراه وطوى كراه ونظمه هكذا الدالم خادث وكل خادث فهو مفتقر إلى عدت يعتبر المالهذار الى عدث أعادليل كون النالماداة فإلا أنه اللها عن باعتبار بعنه وهو الإعراض (النبر) من عدم إلى وجود ومن وجود وإلى عدم وذلك اما بالشاهد، كالحركم مد السكون والضو بمد الثقة والسواد بعد الباض والحرارة بعد البرودة إلى غير ذلك والمكر وإما بالداروذك لأن ما توهد كونه مثلا على الدوام كالجبال أوحرك على الدوام كالكواك جازأن شبشله المكس إذ لافرق من من الحيوانات والنبانات والعادن وأما أقرادتك الأنواع فهي حادثة ذانا وزمانا التي ومذهب أهل جره وجره وإذا ماز عدمها استحال قدمها لأن السة أن القدم هو القديم بالنات لاغير وهوالله تنالي وصفاته وأن الحادث هوالحادث بالفات لاغير وهو ماسوى الله تعالى وماقاته التلاسفة أوهام وخيالات وكفر (قوله وحقيقة الثلث) أي أصل معنا. ماتتعديه استحازفهم وقوله ومراده به هنا أي بترب تقلم لأن القلّ والوج بشران فالشيدة كالشك (قوله اللي صرح فكون لحرة لحقد جميع الأعراض حادثة جفراد) أي وقوله ماسويالله عادت وقوله وطوى كراد أي كاري في نظوالدل وكل من العفرى وبازيمن حدوثها حدوث والكبرى مطرى بحتاج إلى دليل والنفث أفام الشارح الدليل فأركل منهما ودليل الصفرى انهيالى المشروري وهو النهر (تونه بني باعتبار بعنه وهوالأعراض) أي لأنها هي الق شوهد تغيرها للمدم جيم الأجرام والمواهر وأما الأجرام ففلازمتها الحادثاؤه لابتاهد تغبرنات الجرم وأما الصغر والكبروالوت والحباذقترجم لسعم الفكاكها عن

للأعراض والبت إعايشاهد أولاعرق أجزاله ونحوللج فيالله يستحيلماه ولابتعم اعداما طيقيا الأعراض الحادثة وكل مالايضاك عن الحادث علاق المرض بشاهد في لمنظة عدم أثراد من الانتبط خموصا الحركة والسكون ( قوله كالحركة) فهوحادث فظهرأن جيم أى الوجودة فيجرم من الأجرام بعد السكون الشيكان فيذلك الجرم (توله والنهو بمدالظمة) أي النائمن أعراشه وأجرامه ضو ، الحرم القائم به وظلت التي تقوم بعبد الشو . أي بعد المدامة (فوله والافرق بين جرم وجرم) أي وجنواهره خادث أي في قبول الحركة والسكون لأن ماجاز على أحد الثلين جاز على الآخر فنجوز الحركة على الجبال موجود بسد أناركن كما بحوز السكون على السكواك (قوله وإزامباز عدمه) أي الأعراض من حيث هرماشوهدومال وأمادليل كون كل طوث يشاهد وقوله فتكون خارثة مرتبط بقوله استحال قدمها (قوله وأما دليل كون كل خادث الح) فهو مفتقر إلى موجده شروع في السكلام على دليل كرى القباس الشقم جد مافرغ من السكلام على دليل السغرى (قوله وجده فلأنه منعة بديعة المايار معليه من اجناع الندين) أي فيكون الوجود مساويا المدير اجدا عليه بلاسب وكون النهرية عكمة الانفان وكل مساويا لتي ، راجعًا عليه بلاسب عال (قوله عل أنه بالرجلية) كالاضراب الانتقالي الى وع آخر من ما کان کذبك فله صاغم السكلام على بطلان ترجيح أحد الأمرين التساويين من غير مرجع ( قوله بكونه أثواما عنللة الم) إداوة بكناله ساتعالز بأن أى فاختلاف أنواعه بدل على حدوثها وأنها عدنا وعائما فديما بالاختيار لابالعة أوالطبع إيالؤكان بكون حدث بنسه فيلاء ذلك بالطبع أوالمة لسكات الأجرام كلها متساوة غير عنفة ولسكانت كلها إما متعركة فقط زجيع أحد الأمرين أوساكة فقط أونبورانية فقط أوعشاب أولطيفة أوكشيفة كإهمو مقتضى الابجاد بالعلة أوالطبيعة للنساويين أعنى الوجود والمدرخ بساويه بلاميب وهو عال لما يازم عليه

كالنار وقولة بارد أى كالما. وقولة متحرك أى كالسكوا كِ السيارة وقولة ساكن أى كالحبال وقوله الشف أى كالحواء وقوله كتبف أي كالحبر (فوله خالاه الفلاسفة) أى فانهم ذهبوا إلى أن تدم والتبع لقدمه تعالى بطريق العلة ويسمونه أبضا قدما زمانيا وأسا قدمه اندالي فهو قدم زاأن وافسدم إضامه (قوله لكن بعن الاحتياج إلى العج) أي إن قدم هذا العالم مدتد الى قدمه تعالى أي لقدته تعالى أوجب قدم هـ خا النام هكذا زعموا قبحهم الله تعالى ( قوله أي مقابله ) أشار بذاك الى أنه ليس الراد بالفد حقيقته بل الراد به مطلق القابل فتقاس القدم والحدوث من مقابلة التي، والساوي القيفة لأنشيض الحدوث لاحدوث ولاحدوث مساو لأشدم إقوله ولا واسطة بين الحدوث والقدم) أي حلاقا لقلامقة والقدم غرار مذهبيم والرد عليهم. وقد أوردوا سبع شه أجاب أهل السة عنها بأحسن جواب وصموها الشاصد السبعة : الأولى فاتوا لوكان العالم حادثا لسكان وجودالساغيسالها عقبه وإلاكان حارثا مثله فلهما بغير معنة وهو تنافض أوعدة متناهبة فبانهم الابتسعاء أوشهر متناهبة فَلا غرج مِن قدم النامُ لأن تلك الناء حبَّنا عالم قدم أوفيها عالم قدم قدًّا إن هذا جاءهم من جل القعر زمانيا و عن توليدنا شدم ذاق لايشيد بد. التابة قالوا لوكان عادنا لسكان عدمه منفدما دليه وأنواع التفعم خمة الطبع كتفعم الجزءعل السكل وهو أن يكون التأني عنائبا للأول من غير أن يكون الأول علة فيدوالمية والشرف والسكان والزمان والأرسة الأول لاسم هنا فنعين الأخير والعم عندكر أزلى فالزمان الذي يتمدم به كذاك قشا جواب هذه هوجواب الأولى وهو أنهناك تدما ذابا من غيرزمان كنفهم الناخي على الآن . الثاقة قاتوا توكان حارة لجاز وجوده فيل زمنه فإمالتير نهاية فتنقل الأزلية أولحد فبارم التحكم وعمزالصاخ إذ زك قدا إن الانتقال من الدو للأزل خبال باطل كِف والمدكانها متناهية وأما مو كتولم قراغ فوق الساء أوعت الأرض لاتهاية له وتوع سلسلة عدد لانفرغ مع الشطع بأن كل على الحارج مناد عثلا فالأزل بون والأرمنة بون لحفيفة الأزل من مواقف المقول وأما قولهم بارم العبز فإندايسح لوكان للفس في القدرة وإضارك لأن طيماللكن الانشار الوجود الأزلى فتيتأسل . الراحة قالوا لوكان حدة السكان مسبوة بالإسكان والإمكان سفى لابد له من على يقوم به بل ومادة بها التكون ففك الحل والنادة قدية وإلا غل الهنكلام وتسلسل ووار قتا الإمكان اعتبار لاوجود له في الحذرج حتى مجتاج لهل واتعادر الطلق لإمجتاح لمادة ومن هنا تمو أن إسكانه أزلى بعني أن تميض الإمكان معدو بأزلا وإلا ارم فلب الحقائق لسكن متعلل الإمكان إنما يكون فبالازال فيمكن أزلا وجوده فها لايزال وبالجلة فرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية فشول الأول دون الثاني . الحنسة قانوا لوكان حادثا لاحتاج لموجب نحسه بوقت حدوثه دون فيره وفقك اللوجب ليس جرد الصانع إزاؤكن خلة ازم مصاحبة المناول له فيارمه الندم فنعين أن للوجب أمر آخر فإما قدم فيم مطاونا أوسارت فيعتاج أبينا لموجب وهكذا. قدا هو شلال جادكم من ثؤ الاحتيار اللحاء هوالرجع في كل حادث وربائ عقلي مايشاء وعنار لايستال عمايصل وتره عن ضيق التأثير والتطيل أوالطبع والاخبار دان لاعتاج لموجب السادسة فاتوا لوسبق والعدم اسكان تأثير السائم فيه إساسال عممه وهوياطل لأن المدوم لا برد عليه شيء وإما بال وجود، وهوياطل التحصيل الماصل فيطل سبقه والنحم ومن هذه الشبية قالت المنزلة العدوم شيء وقال من قال الباهيات ليست محمل جاعل وإنحا الثؤار يظهرها من الحذاء قذا التأثير حال العدم معناء تنضيه بالوجود ولا استحالة فيفاك وإلا از بأن لاغرج في من من منهاو جودو حال الوجود معناه الإمعاد بنفس ذلك الوجود الحاصل المره حق يقرم تصيل المناصل. السابعة قالوا لوكان حادثا لسكان السانع في الأزل غير ما أن فياحدا

وماخلق الله من شيء الي فسير نك من الآيات ( مدونه وجوده جسد العم ) بن أن مدوث الملا عارة عن وجوده مد عدمه خلافا للقلاحقة فأتهم ذهبوا اليقدمه ومع دالتأطاق والتول عدوت ماسوى الله تعالى لكن عنى الاحتياج إلى النبرلا بل يعنى سبق المدر عليه وستقد ذلك كافر باجام الملين (وضده) أي شد المدوث أي مقاله يخ عدم أولية الوجود ( هو للسي والقسام) ولا يكون إلا في وحده كاسبألى ولا واسطة بين

الحدوث والقدمإذا علت

أه محد على كل سكاف

بطرأ له كوبه ماتما والنميز علمه تماني عمال . فلنا هذا نمير ألفال وهو غير محتم خلاف تنبر الدات

والصفات الدائية وقد مطبر تلك الشبه على هذا الترتيب أستاذنا الشبيخ الأمير في بيت مفرد فقال : سبق الإله كذا العم تعرجه إمكانه مع موجب أثر طرا فقوله سبق الإله إنتارة الأولى وهي قولهم لوكان حادثا لسبقه الإله بمدة الحوقولة كذا العدم للثانية

وهي قولهم عدمه متقدم عليه وازمان فيازم قدم ازمان وموله تدرعه المثالثة وهي فولهم وجوده قبل زمته تعدة جاز فيتدرج المدم وقوله إمكانه الراجة أعنى لوكان حادثا اسكان مسوفا بإمكانه وقوله مع موجب المغاسة وهي تؤكان حادثاً لاحتاج شايخمه برمته وهو إما قديم وإما حادث الح وقولما أو

إشارة لتبهة التأثير حالياتوجود أولمدبوهي المنادمة وقوله طرا السابعة وهي ازوم التغير فيالصانع زيم قام مانقل ما كنا عالقك لاعدم قديم لاحتا

بطرو كونه صانعا فدونك مقاصد أسيعة أرجو من فضل الله أن يسد بها أبواب التران وبدخلنا بها الجنان . وذكر الشاء مطالب سعة تصدوا بها الردعق القلاسقة أبضا جمها سنب في قدله : فقوله زيد إشارة لاتبات زأند على الأجرام عن يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام ودليل فلك المتاهدة فالربضهم يقاليهم ازاعكم معنا موجود أولا فإنقالوا لاكفونا الثونة وإلافقد أتشوا الزائد وقوله م قام محذف ألف ماللوزن إشارة تعولهم لانستر عدم الإعراض لجواز أن الحركا تقوم نفسها اذا سكن الجسم مثلا ورده أن العرض لا يتوبينسه إذلا تعقل صفة من غير موصوف ولاحركا بدون متحواة الى غمير ذلك وقوله ماانتقل بسكون اللام ارد قولهم لانسغ عسم الأعراض حنى يختج حدوثها لجواز أن الساكل إذا تعرك انتقل السكون لهل الغر وجوابه أن من طبع العرض الإنتقل من عمل الى عمل واوانتقل لسكان بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني فأما بنسه وقوله كما إشارة الإطال قولهم لانسؤ عدم الحركا متلا بل تكمن في الجسم إذا سكن وفيه جموالندين وقيام المن عمل من غير أن يوجب له مني إذ الحركة فيه وهو غير متحراة وهو خلاف المقول وقوله

مالقاك إندار داو فولهم لانستم ملازمة الجرم للأعراض حقوياته حدوث الأجرام وجوابه أعلايتقل جرم عالبًا عن حركة ولاحركم أو يباض ولا يباض لارتفاع الشيضين وأبضًا الجرم لايتمشق إلا عدمات أمزه عن غيره وهي أعراض التة وقولة لاعدم قديم ود التولم نبد عدمالا عراض لكن ذتك لإنافي أن الوحود كان قدعاورده أن القدم لإيقىل السم إذلا يكون وجوده إلاواجاوقوله لاحا رمز لابطال حوادث لاأول لها حيث نداعدوث الأعراض وملازمة الجسم لها ولانسؤال كريهاته وملازم الحادث طواز أن مامن حادث إلا وقبه حادث فسيعملازمة السلسة القديم، وجوابه أنه تاقن إدحث كانتحوادث فكف تكون لأأول فاسوأن عدوث كلجزء يستار معدوث المموع الرك مه فتدر . وإضام الاستدلال على هذمالبعة أن تقول أداالأول وهوالبات زالدهل الأجرام هو ضروري لاعتاجاتل إذ مامن عاق الاوهو عمرأن فيداته ساني زائدة عليها وأماكاني وهو إبطال قيام العرض بنعمه والثالث وهو إبطال انتقاله فدليلهما أنه أو العرض منعمه أواعظا. أو

فل حقيقته لأن الحركة شيلا حقيقها انقال الجوهر من حر الآخر فاو قامت بنديها أو التقلت وم قل ثال الحقيقة وصرورة العرض جوهرا إذ الانقال والقيلم بالنص من خواص الأجرام وأما الرابع وهو الكون والظهور فوجه أن الكون والظهور يؤدى إلى اجماع الهندين في الفل الواحد لأن الجوهم إناعراد منا والسكون كامن فيه زمن حركته ازم اجباع المندين وها الحركة والسكون ضرورة وأما الحامس وهو إثبات استعناق عدم القديم فوجهه أنه فوانهدم لسكان

وما عِوزَ أَنْ تَمَالَى وعشت الطريق الوصل إلى العرفة (فاعز بأن الوصف) أي أل برق عاجب وما يستعيل وجوده جائزا الاواجيا والجائز الإيكون إلاعدة فيكون هذا القديم عدثا وهو تماض وأما السادس العاقه تعالى (ز)سفة وهو إثبات كون ألأجرام الاتفاك عن ذلك الرائد فهو ضروري لأنه الاينقل كون الجرم منفسكا ( الرجود ) رجيم أن عن كونه متحركا أوسا كنا مثلا إذ لواغك عن الحركة والسكون أوم ارتفام القيدين وها حركا واد أيضا بالوصف المقة ولاحركا وحكون ولاحكون وأما الساموهو إتبات استحالة حوادث لأأول لهافله أدلة كثيرة وأقربها والباء فتصوار والضير أن تقول إذا كان كل فردسن أقراد الحوادث حادثا في ضه فعدم جيمها ثابت في الزل ثم لاعلو أي بأن الصفة السرة إلما أن يقارن دقك المدم فردا من الأفراد الحارثة أولا فان قارته أزم أجام وجود التي، مع عدمه الوجود (س: واجات وهو عال بضرور تالمشل وإن لم خارن دلك المديني، من الشاؤ فراد الحادثة از بأن لها ولا خاو الأزل الواحد السود) أي بد على هـ الما الفرد عن جيمها (قوله أن يعرف ماهِب الح) أي لتوقف المن عليها (قوله وعلت المفات الواجية له تعالى الطريق الوصل) أي وهو حدوث المام (قوله فاعل) عبر بالمر إشارة إلى أنه لايكني في هذا المن بدر إفالواجائله تعالىكتيرة والفغ هو الجزم الطابق قلحق عن موجب والحطاب الكلف والمن اجزم اعتقاداه وصدق والاكات لاتعمر فيا ذكر عنا ماحث هذا الفن تلالة الحيات وهو مايتطق بالاله من واجب وجأز ومستحيل ونبوات وهوما يتطق لأن منات تعالى الكالة والأسياء تماجب لهم ومايستجيل وماجوز وسحمات وعيمادل عليها القال فقط ولامدخل المقل فيها YEAR INTO YA كالحت والتمر والمراط والجنة والناز وتعديد كرهما اجالا فيقوله ، وواجب شرعاط المكاف والح علنا الصبل ماؤقم عله شرع الآن ينسل ما أجمه مقدما الالحيات لتعقها بالحق وماعلق مقدم على غيره وبدأ من الالحيات الدليل بالجموس بل بالواجب لتعرف مقدما للوجود الأصال، فإن ماسواه مفرع عليه (قوله أي انصافه) أشار بذلك الميأن الرامانتشاناته الوصف وق على مصدرت وهو الإخبار عن قبام الصفة بالوصوف فهوصفة الواصف لأنه خبر وكلامه عالى لاشامي طيالاجال (قوله بالوجود) أي الفاكي أي إنه وجد ثناته ولامدخل لنيره فيه (قوله وصح أن يراد أيضا بالوصف وأما مالام عليه الدليسل الصفة } أي ظاراد التي الاحمي. واعتر أن الصفة والوصف بعن واحد عبد القويان والنحاة وهو خسومه فيجب اعتقاده العت لأما معدر ومف عف صفة فأملها وصف بكرالواو وثفلت الكسرة إلى السادام حداث تفسيلا وهو ثلاثة عشر الهاد وهي فاد الكلمة وعوض ضاهاد التأنيث وأماعندات كلمين فالمفة ماعكم به على النبي صواد مفة وأخدادها بناء على كان معن حَدَات أوقاعًا بها أوخارجا منها فدخل في هذا التعريف الوجود ومفات العاز والمنوية ملعمالأعبرى والمنتين ولوعق القول بنغ الأسوال والساوب تأمل (قوله أي بعض السفات) أشار بذات إلى أزمن بمعيدة من أرب النوة الست (قوله لأن مفاته الكية لاتشاهي) أي صفاته الوجورة لانهاية لها في المعن ولاق نعس الأمروال منات دامد ط الناني يشها تنصيلا وأنها لانهاية لما (قوله والمنتفين) أي كالتاني أن بكر البلاقلاي وإماما لمرمين (قوله وأنالحق أزلاعاله عليه فالوجود عين ذات التوجود) تفريع طيمانه إليه الأشعرى والمنتون . وساصل مافالومأن وجودكل فالوجودعين ذاتالوجود شهدهب إذاؤكان زاهاعلى الشات لاعلولها أذبكو زموجودا أولاوالأول يوجب السلسل والتاني بارم المر سنة زائدة عليا وفي عبد من المفات عليه الصاف الوحود بقيفه وهو المدروهو عال (قوله وفي عدد من المقات تسامع) أي مجاز مرسل علاقته الحباور: (قوله فليتأمل) أمر بالتأمل إدارة إلى ان الحق خلاف هذا وأن المفات الدوية تسامع باعتبار أن الدات أمور المتبارية لابد من المتبارها في الدهن وإن ليكن لها تبوت من عارج الأدهان وغس الأمر تومف و في المفظ فيقال فاتأف موجودة فلتأمل فالأعرى وإن كان ينق بونها في عس الأمر لاينق احبارها في الأدهان ومن يقول بالأحوال بقول بأنها واسطة بين الوجود والمدوقاصفة الوجودية هندهم ماصح أنترى والحال كابتة في الخرج والإصم وسفرك ن وجوده واجا

المامر وإذاعلت أن كل صنة تدل على وجود صانعها ( قامتر) أي تأمل في ملكوت السعوات والأرض ودقائق الحكم لتنظ بذاك أنه الواجد الوجود الثالث السود القادر الودود العل العظم العلم الحكم فتهدى إلى ماخقت لأجله تم ترقى إلى وفور حباوشكره عدر بك ؛ ولنذكر لك شيئامن ليرثب على ذلك تفجر بنابيع الحكمة من قلبك والعد في مقعد صدق مانم أزم الرجيم بلام جم وذلك لأن الوجود مساولتهم فقدم الوجود على العدم أرجيح له وهو

ذلك لفين عليه غيره فقول: قال الله تدالي وفي أشكر أفلا تمروث فأنت إذا نظرت إلى معدا خقك وحبيت ربك سيعانه وتعالى فأد والديك زمار النبوة مقهوران فيصورة عنارين مع قام السط والأنس وفي هذا القام أسرارجية بدركها أرباب الكنف من أهل الله تعالى حق إذا حسل الوقاء مانك الله في قرار مكين غلق تلك الطفة علقبة الرخلق الطبية مننة ثم مدها وسورها في أحسن صورة فحسل الرأس في أحدن خفية وخلق المسين والأذن والأنف وسوار الوجه فاحسن صورة واودهها . من الحال والكل مالاغِن ثم أودع البصر

لا يكون إلا يرجموا ما وجود إداؤ كان جازا الكان حادثا ولو كان حادثا لافقر إلى محدث فيار بالدور أوالتبليل وهو عال فكذا ماأوي إله (قوله شاص) أي في تقر رحدوث العالم (قوله وإذا علت الم) أشار ذك إلى أزادله فاعترجواب ترط عذوف (قوله ودقائق الحكم) من إضافة السفة للوصوف أى الحكم الدقائق وهي الأسرار التربة العجية (قوله الواجب الوجود) أي الذي وجوده واجب لإقبل الانفاء أصلا لاسابقا ولا لاحقا (قوله الثالث) أي التصرف في خلقه بأنواع التصرفات (قوله المود) أي السنعة المادة وقراه القادر أي الوصوف بالقدوة الثامة وفه إشارة إلى أنه فاعل والاختيار الابالعة والابالطبع (قواءالودود)أى الحب لمباده الحبوب لهم وقوله العلىأى بالمتزالة الابالمسكان لاستحالته عليه وقوله العظيم أى النوصوف بالعظمة والجلال في الحقيقة دون غيرد وقوله الطيم أى للوصوف بالعز الثام التعاقي بالواجات والجائزات والمتجلات وقوله الحكيم أي الوصوف بالحبكة وهي الانفان اللاَّعْياء على وجــه التنفـب (قوله إلى ماخلت لاَّجِله ) أيُّ وهو العبادة قال تعالى وماخشت الجن والإنس إلا لمدون (قوله إلى وفورجه) من إضافة المفة للموصوف أي جه الواقر أي الرائد (قوله فيترتب على ذاك الم) أي وصِين على ذاك العزلة عن الناس قاليان عطاء الله السكندري في حكه مانهم القلب مشيل عزة بدخل بها مدان فكرة ( قوله بناسع الحكة) الإضافة بالية والعني فيترتب على ذلك ظهور الحسكمة في قلبك والراد بها الأسرار والعارف (قواه عند ربك) الراد عندة مكانة لامكان وهي الترب الدوى (توله شيئا من ذات) أي من دفائق الحكم الوصلة إلى العبادة والشكر الترب على ذلك تفجر بنايع ألحكة والقرب من الد تعالى ( قوله فأنت إذا نظرت إلى مدا خلقك) إذا بدأ النظر فالنفي لأتها أقرب الأهياء إلى التخص ولما وردمن مرفي نفسه عرف ربه أي من الحكر في إداعها استدل بها على عالمها (قوله مقهورين) أي الحناوقول في مورد عفارين أى ظاهرا (قولهوفي هذا القام أسرار) منها مشاهدة أن الله تعالى جله خليفة فيإنشاء هذا الفردجينه فدل هذا على الحدة الأصلية السادرة منه تعالى حين أراد خلق الحلق يصهد له حديث كنت كنزا عنها فأحببت أن أعرف غاتقت الحانق فالحلق تاشئون من الحبة أولا وآخرا ولهذا السر العظير قال عليه الدلاة والسلام حب الى من دنياكم تلاث النساء والطب وجلت قرة عين في الصلاة (قوله في قرار مكين)أى وهو الرحم (قوله علق تك النطقة علقة)أى جد أرجين وما وقوله مرخلق العلقة مضة فالمين والسمع فالأذن أى كذاك (أوله وجده) أي اللسان (قوله لعرش الرأس) من إضافة الشبه به النشبه أي الرأس والثم في الأنف وخلق الشبيهة بالعرش في العاد والارتفاع وعلسن الدن (قوله والصارين) عطف تنسير على الأمعاد (قوله اللم وزبنسه بالشقتين وخلق فبها الأحتف والأصابع) أي النشاء الحوائج والاعتبار وتذكر اسم الله فإن الأصابع جلالة وخلق اللمان وخلق ف الحنصر الألف والبنصر والوسطى اللاعان والسبابة مع الإجام الحاء قال بعض العارفين : الدوق وجله جنيدا من الد بسطت في عرجسماك بسطة أشارت اليا بالوظاء الأصابع

جنوده تعالى يترجم عما (قوله ثم نفع فيك الروم) أي بعد مضى أربعة أشهر (قوله وهي سرعظم) أي به قوام الجدد سارية في النؤاد من المساوم والدارف وجل الرقبة حاملة لمرش الرأس في حسن بديع وجل فيها النفذ الموصل الأكل والدرب إلى المعدة وأودع البطن من الأساء والمعارين والقف والكبد وغيرها عما لابعة حقيقته إلا هو ممالي وخلق

الأبدى وخلق فيها الأكف والأصابع ويحلها مقاصل وأبدعها والأرجل كذلك وخلق النظام وكساها لحمائم نفع فيك الروح وهي سر عظم عجب من أسراره تعالى فتحركت في بطن أمات وطؤال بك ردوقا رحيا علانه فاخور كارومان منتده وان الامو مو من الام تشكالات مار مهم أشري الم تشديله والمصورة يرتألك من المراز وال المراز الم المدار المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجه المواجهة والمراز المواجهة المواجعة ا

أنت في بالة الافضار اليا وظهرك ليطية كالا تتأذي بالطمام والدراب وجل نسك لحرج أمك انتفس فالاخ (قوله وصل وليس فقدرتك إجراؤها لك غنامات ) أي من سرتك لعم قوتك في البلع والفنغ (قوله ألممك بمجرد الزول إلى ثدى أمك) ولامتمها بالضرورة فإذا ى وعدل كفة العر والارتفاء (قوله أخرجه من عرجيك )أي ومن حكته تعالى أن جعلهما زل الطمام والتراب في أسفل السلا يتأدى ورؤيتها المبر فأظهر منك الحاسن وأخل النباع (قوله إلى خروج النفس) المدة صرفه الى مايشاء ختمتين (قدله وإن تعدوانمية الله) مفرد مضاف أي نميه (قوله فلا أراد الله أحسن الحالمين) اسم لقضل لمر عليات أوباعثان المورة الطاهرة (قرله أهذا ينغر أن حمور) أي من صدرت مه فطلبه يزق به اللحم بند الأفيال المنظمة الدهم فأعقبك وأنتساهل ساولاته بها فالواحب عليك أسالشخص امتثال وحف پتري به النظم ومضه يترق به التحم أوامره واحتاب واهه ولاجترى علىمرفة ذات خالتك فإنك جاهل بفسك فكف يربك إقوله ثم إذا تظرت إلى المهاء الله الراء العالم العلوى وقوله والى الأرض المُ الراد العالم السفل (قوله الأفض ومضه بزن به المرسم ت ﴾ أي لأداك ووصل (قوله ال النحب النجاب) أي من النارف والأسرار الل أعل في القاوب كل الله جل الأكل وتدر ها ( قرله وعقت أنه الحين الوعامة) أي إما بالدلل أوالدوق والمان (قوله الهيرونذا) دعاء ومددثم مافضل مزذاك من الشيخ له والسلين والعم معى التوفيق (قوله شافيه رضاك ) أي قبولك لنا و إنابتك إيانا (قوله وكان فيده الإبناء للدن راقطمنا عن كل شيء سواك ) أي قلا تجمل قاو بنا متعلقة به ولاماتفتة اليه (قوله واملاً قاو بنا بحبك طرهدر إغاله فالطن للى طلب الله لاتها وأص البعادة الأبدية (قوله وأذانا للنة الوصل) أي الترابة على الحبة (قوله ومنذ أخمه مزغرجك اً هذا إن رقة ) أي لأن الحب الحبوب منفوراك في قال أبو الحسن الشاذلي واجعل سبا " تنا سباً " وانظر لحذين الخرجيين من أحبت وقوله وذي تسمى صفة نسية ) اعم أن السفات من حيث هي مناسعة الى أرجة أقسام وهيم حكنهما والى لازائد عليها غمية وسلية ومعان ومعنوبة ووجه ذلك أن الصفة إما أن يكون مداولها عدما أولا العارك فل سكيما عند الأول السلبية والثأن إما موجودة أولا الأول تاماني والثاني إما أن جدل الوسف بها على غمي الدات نيؤ الدهة الغروج وزن معنى زائد عليها أولا الأول النفسية والثاني للدورة (قوله وهي صفة ثبوتهة الح) هذا التعريف وبالجمية فلريزل سيحاته الشيخ سعد الدين التفتازاني وقوله مسقة كالجنس بدخل فيسه سائر الضفات وقوله تبوية نسبة لك وموقا رسما ودورا التبوت لكونها تابتة في الدهن غرج بذي الصفات السلية (قوله بدل الوصف بها) أي المشاق ك ما ف. X. لمطة وأنت اللها لابها عسها لعدم محة ذلك فقول الله موجود ولايمح أن تقول الله وجود ( قوله على نص ناقل من نسك وانظر

الثات) أي لاعل مصلى زائد عليها وخرج به المأن نحو القسدرة والإرادة فإن الوصف بها

هل على معنى زائد على الثات وقوله دون معنى زائد عليها خرج به النوبة وفي الحديثة

ها، وقر براس هم المراقع خود مراقع المراقع وهي الاستماع الاراقصة به طرح ما الدراق المراقعة والمراقعة والمر

المهنزوج التنسيودنوة

هي ۽ قوام الروح سالة

ورق أرماني الحال الوبية المنات دادت المناصوسات بها ولك كالوبود والعبر الجرم وكرنا أطرم جوما أنهم دخوا المحاصرة المها مرق على المنات المواجئة والمراكز المنات المناسسة المنات المنات المنات المنات المائل أو من المنات المنات وبعل الوبود مناة نشية إذا يعم عدمين بيت الأسوال كيون عنا (ع) زائمة على المنات المنات المنات المنات من موجود

ولالة لهــما عليها وإنما هلان على معنى زأه عليها إلا أن هــنا العني الراه في الساني وجودي وفي وأما عنمد من لمثبت المنوبة تموني إذا علمت ذلك فقوله دون سنى زائد عليها مستدرك لاحاجة إليه إلا أن يقال أنى به الأحوال قايس بمسفة الإيضام ( قوله وبقال أيضا ) هذا التعريف هو التهور بين التأخرين كالسنوس وغيره ( قوله على أصلا وإنما هو عمين الحال الواجة للذات ) أي الثابة قداخرج السلية والعاني ( قوله عادامت الثات ) أي مدة دوامها فات الوجود كامر . فيا مصدرة ظرفة وهذا الدوار واحب بالنسة القدم جاز بالنسة الحادث ( قوله واحترز ٥ عن فان قلت إذا كنت المنوبة ) في، تو، لأن المنوبة خارجة بقوله مادامت المات الح فان المنوبة عي الحال الواجب قد بنيت هساده العقيدة للغات مادامت الماني فأعدة بالدات ( قوله فاتها معللة بقيام العلم ) أي ملازمة لهذا فالراد بالتعايل على مندب الأشعرى التلازم أي أن المنوبة ملازمة الماني فيلزم من قبايا المدرة بالدات كون الله الدات قادرة وهكذا (قوله القائمل بنق الأحموال فيتأمل) أمر بالتأمل ادقة القام (قوله وإنما عو مين دات الوجود) أي فليس أمرا ثابنا في الحارج تاوجه حنف اوجبود كالمدرة والإرادة فلا بناقي أنه أم اعتباري بعنيه الشخص ذهنا فقط وذلك كالذا أشرجت توبا من ولا عاصة إلى ارتبك صدوق مثلا فالتوب بوصف بالتلهور وهو أمر اعتاري لاتبوت له في الحارج عيث يسم أن دي

التسامع . قلت لما كان ولالى نفسه بل هو أمر جدره الشخص في نفسه فقط (قوله لينبي عليها خيرها) أي فهي أصل الدرها معرفة الوجود محتاج لما إذ لا يصح اتصافه بعدة إلا بعد إثبات وجود، (قوله على أن التحقيق الح) ارتقاء في الجواب (قولهوان لِين عليها غيرها من لِكِن لَمَا تُوتَ عَارِيهِ) أَي فِيكُون لِمَا لَلاتُ يُولَانَ فَنَظَ يُوتُ فِي الْأَنْعَانُ وَيُوتُ فِي الْأَلْفَاطُوبُوتَ المفات اعترت الوصف فالفوس غلاف الماني وكلموجود فله أربع تبوتات بزيادة التبوت في الأعيان وأما السلبة فلها بونان ثبوت في الألفاظ وثبوت في النفوس ( قوله أي بلاحظ الناهية بدون الوجود ) أي كلاحظة النظاهري في قرالا وات الله موجودة وارتكت ماهية القول في الدهن مع عدم وجوده في الحارج (قوله تراليها في الذكر) أي الافيانوانم ونف إلاً مر النسم على أن النخيق إذلار تب بين مفات الله تعالى في نفس الأمن إذ الترتيب يفتضي حدوث الرت على ماقيله والحدوث أن الشيخ ولونل الأحوال عله وعلى صفاته عال ( قوله أي النق ) الزاد به العدم إذ السلب والنق والعدم عني واحد وقد"م لابنق الاعتبارات لظهور السلسة على العاني الأن السلسة كالتفلية بالحاء السعسة والعاني كالتحلية بالحاء الهسمة والتخلية درادتها دهنا وان لم يكن مقدمة على التحدية والحق أن الصقات السلبية لاتمحمر في هذه الحسة إذ من جمتها أنه لاواد له ولا زوجة ولابسيطا ولامركا ولافيمكان ولازمان ولاجهة وغير ذلك وإغا التصر على هذه الحسة لها تبسوت خارجا بل لأنها أمهانها وهكذا يقال في فالسفات ( فواه إذ مداول كل واحدة الح) علة النواه ضبة السلبة (فواه والرائس الما الفتاراني لاخلاف أن الوجود زائد وليس الراد بالقدم الدافي ماقابل القدم بالنير ) لأنه بوهم أن هناك قدما بالنير في تفسى الأمرلكن أيس مرارا وليم كذك (قوله وأن كل ماسوي الله) أي من الوجودات فلابنافي الصاف الأعدام الأزلية زهنا بعيني أن للسقل بالقدم (قوله ومعنى القدم سلب الأولية) أي وشال أيضاهو عدم الأولية أوعدم افتتاح الوجود وهل Deal Roll Box of الأولى مرادف للقدم وهو ماقاله ابن التفساق وأثمة اللغة فهما مالا أول له عدم كان أووجودوا الوجودوبالمكس ونعقل

الخابية الجزولان المستد الآول المهم القدم القدم في أحد ولا الداعوس الفنان المواصل المتحدد الم

ما فإلى القدام بالنسير كا يقول الشذيق لقبام البرهان القاطع على أنه لاتن" فديم بألير وأن كل عاموي الله وصفاته خادث كالفهم ومنى القدم سلب الأولية أي أنه تعالى لاأول فرجوده

إذاتها بكن قديما لسكان حادثا تعالى عن نك قبلام افتقاره إلى عدث المعرثم عدثه كذبك المسدد عمال بينهما وذك مقض إل الهور أوالتسلسل لأن السائل الثاني مثلا إن كان الحدث له هو الأول فالمور وان استمر العدد إلى فيرنهاية فالتسلسل وكلاهما عمل ألما استحاة الدور فظاهرة لأنه يازمطيه تفدم كل متهما على صاحبه وتأخره عنه وهوجع بين متنافيين بأروباز معليه أبضا فقدم كل واحد منهما على غده والأخر، عنها وهو جلى البطلان وأما السلسل فلائه يؤدى إلى وجود آلمة لانهاية لها كل منها مصف بالحدوث والعجز والافتفار وهوباطل قطعا لأنه سناف تقابالأوهية من القدرة والقني الطلق إنا اماجز الفقير لابسح أن يكون عالما المديم الإشان وما أفضى إلى الحال وهوعدم القدم عال إلا استحالة اللوازم التنفي استحالة للاومات فابت القدم وهو الطاوب (و) كأن المخات السلمية (القا) بالقصر للضرورة وهوسف الآخرة أي غيها أي أنه تعالى لا آخر لوجوده تعالى لأن ماتبت فدمه استحال عدمه مرجع فيكون خارثا لاقديما كيف وقدتيت قدمه (و) قال المفات السلبية و إلا جُاز عليه العدم فيحتاج إلى الله فيقال لها أزلية تسجة (قوله إناولم بكن قديما الح) شروع في نقرير العاليل النعسبل للقدم (قاله) تالي (نفسه) عنى ساب الافتار إليا غل (قوله فظاهرة ) أي واضحة سهة الأخذ وليس الراد بديمة وإلا فلا بحتاج الدليل عليهامع أنه أقامه أوالخمس أي الناعل أما غُولُه الآنه بازم عليه الحُ (قولُه وأما التسلسل) أي بان استحالته (قوله ومالفض إلى الحال) أي أذى إليه (قوله إن استحالة التوازم) أي وهي الدور أو التسلسل وقوله تفتضي استحالة اللرومات أي وهو أنه تنالى لاختفر إلى عل يتسوم به قبام المسسفة الأولية (قوله وهو سلب الآخرة) أي وبقال أيضا هو عدم الآخرية أوهم واختتام الوجود . ان عوصوفها فلأنه اوالاثر قلت أن وجوب الوجود ينني عن القدم والقاء والخالفة الدوادث . أحب بأنه لما كان التوحيد لله ذلك لكان صفة أهم الأمور الطاوة من الشخص إذ به ينجوهن دارالبوار وضع عفاء السكلام القام وارتكفوا بدلاقا لاقاتا إذ الدات لانسوم

بالذات لكن كونه تعالى

صفة عال إذ لوكان سفة

لاستحال فيام الصنفات

الدوتة كالمبز والدرة

والإرادة بمسالي إذ السفة

لاتشل مقة أخرى علوم

ما وإلا الم أن لا عنوعنها

أوعن مثلها أوعن ضدها

وبازم شارنك فيالأخرى

اق قد مع المسالح المس

( أغاف النبر ) أي عالمت تعالى لنبره من الحوادث ومعناها عدم الوافقة لنيء من الحوادث فنبي تعالى بجوهر والاجم والعرض ولاستمرك ولاساكن ولاوصف تعالى بالكبر ولا بالصغر ولا بالفوقية ولا بالتحقية ولابالحلول في الأمكة ولابالأمحاد ولابالاتصال ولابالانفسال ولاباتين ولاباتيال ولابالمنف ولا بالأمام ولابغير نلك من صفات الحوادث إنتؤكان عائلا لها لوجي لعصالي ماوجب عظرق شه فهر بالنب النظر لها من الحدوث والافتنار وذلك عال لماس. واعلم أن المثام وإن (TV) قدرته تعالى ليس يشيء والتكلة (قوله تخالف للنبر) عطمه في ماقبله من عطف اللازم في التاروم إذبارم من وجوب نكف يكون السل الوجود والقديوالقاء والقيام بالفس عالقته لكل ماسواء تعالى ولوكف الكرام اللازم لماسق من الكير القدم القديرحالا خطرهذا النين فلا يكنها فيه بدلالة الالزام (قوله من الحوادث) جم طدت وهوالوجود جدهد وهو او متساداً و متساد المواهروالأعراض (توله ولاجم) هو أخص من الجوهي إذ الجمعاص المرك والجوهرصادقيه أوستقرا أوطىجهة لهذا والحوم النار د (قدله بالكد) أي الحين وأما الكر الندى عن النظر فهو من أوصاقه قال تعالى التىء الحقسير الحادث فالحك أن الدل الكر (قوله ولا بالقوقية) أي الحسية وأما النوبة قد وصف تعالى عدم بهاقال في النقير ، وخاسي الشفات كتابه المزرز وهو القاهم فوق عباده. والحاصل أن معتقد الجهة فيتفصيل فإن كانجهة السفل فهو الملية (وحداثة) وهي

كافر الظهور النفس في اعتقاده وأستفيرها من الجهات لجهل وفسق ولا يكفر إلا باعتقاد الحلول إقوله عارة عن سلب الكثرة ولا بالمغول في الأمكة ) أي وماورد محاوهفات فبحد تأويله فن الحديث ماوسعن أرض والاسائي في اللات والمسقات وإغاوسين قد عدى الومن وفي الحديث القف بيت الرب وتأوية أن الدلقولة وإعاوسين أي والأضال أيعدم الاثنينية وسرهين ورحق وقوله القلب يبشار بأي علىرحته وجليعوة كالأن النوع الإنساق مهبط أواس (المالك) أي ل داء الله ونواهبه إذ هو التحمل للأمانة التي عرضت على السموات والأرض فأبين أن عملها وأشقفن Wall, Italy climit منها فوله ولا بالانسال الم) أي وماورد عمايوم الانسال مؤول فق الحديث القدس ولا بزال عدى فوحدانية الدات تنقي بتفرب الى بالنوافل حق أحيه قابنا أحيته كنت سمه الذي يسعم به وحره الذي يصر مورجه الن عنه تعالى السكر التحسيل بني بها و دواتي بطش بهاو تأويله أن ذلك كتابة عن استبلاء عبة الله على الشخص حتى أخته عن وللنمل أي تنق العد شهود سواء (فوله إذاوكان محائلا لهالة) شروع في الدليل على المثالة (فوله واعلم أن العالم الح) زيادة في الايضاح (قوله ومدانية) الياد النسبة والتاه الوحدة والألف والنون للبالغة كرقبان في اللبات متصلا كارف أومنقصلا فتنثى التركيب وهذه المغة أع السفات واذا سم عز التوحد بها وذ بكفر بشدها إلابعض الإنبي وأما الجن برمتهم فيذانه تمائي ووجود فات فلا بعقدون الدرك أن سبعاء وإنما السكافر منهم بنسير الدرك (قوله أي عدم الاتنبية) مراد بها التعد مطانفا والتصر على الالتباية الأنها سداً التعد (قوله فتنها التركيب) راجع المتصل وقوله أخرى تماثل الدائالطة أي أنه تعالى ليست ذاته ووجود زات أخرى واحد النفصل فهو الله ونشر حرت ( قوله قابس ثر من له قبل الله) علما مركة من أجزاء متعل ه، السكا النصل في الأضال وأما التصل فيها فتابت لا ينفي لأن أضافه كثيرة على حسب هئوته في خلقه بعنها بعض وإلا لنكان وهذا على مختار الأشعرى من أن صفات الأنعال حادثة وأما على كلام المارهـي من أن صفات الأفعال قدية ترجع لصفة واحدة وهي التكوين فالتكان معامنفيان أيضا ( قوله برهان الخمائع) عاتلا فحوادث من حث التركب فبحتاج الى من أى وبذال له برهان التطارد وهذا في فرض اختلافهما وغال له برهان التوارد في فرض الفاقهما ( قوله لوكان فيما ألمة إلا الله السدة ) إلا مفة لالمة بمن خبر فهي اسم لكن ليظهر احرابها

 والعصفاله فواشكن التعدد لأنكن (٣٨) الذاخ بينهما بأدرير أحدها مركة زه شالا والآخر سكونه إذكل منهما أمراعكن يشترط أن يكون عاما وآلمة جمع مسكر في الاثبات فلا عموم له فلا يسح الاستشاء منه كذا قال في نفسه وكذا تطبق الهنتون (قوله أنه نوأ مكن التعدد) أي في النات والسفات والأنسال فنسدر (قوله أومجر أحدهما) الارادة كالمنهما وحبتك أى وهو من الإعسال مراده (الوله وحاصل النفع الح) أي فالآبة حجة قطعة الادليس إقنامي كافيل لما أن عمسل الأمران بل قال في التصرة ان هـ ذا القول كاد أن يكون كفرا. وإبضاح الآبة أنه نوتمدد الإله لم تكون فبازم اجتاءالضدين أولا السموات والأرض لأن تكونهما إما بمجموع الدرتين أوباحداهماوالسكل باطل أما الأول فلاأن فالرمورهما أوعز أحدهما عَانِدَ الله كال الصدرة قادًا تُوجِهت لتني أبرزته وأما الآخر فننا مر فبازم عبز، فلا يوجد ثني ا وهبو أنازة الحنوث من الطال وعدم وجود الملم عال لأنه خلاف الحس والمبان فيكون معنى فسدنا لموجدا قال أبواسحق والامكان ال ف من الاسفران أجم أهل الحق على أن جميع ماقله للتكلمون في التوحيد برجع إلى كاتبن احداهما هالبة الاحياج فاتعد اعتقاد أن كل ماتصور في الأنهان فالله غلاقه كانهيما اعتقاد أن ذاته تعالى لبست مشمية بذات مستارم لإمكان القائم ولاعالية عن السفات وناهيك بسورة الإخلاص دليلافاتها غت أصول الكفر العالبة الكثرة بمني الستانرم للمعال فبكون التركب والمند والقصرعن الاحتياج والفلة عنى البساطة والملة ونلماول والعبه والنظير أمال كثرة العدد عالاوماذكر والمدد فاتفاؤها يقوله تعالى قل هو الله أحسد والنقس والفاة بقوله الله الصعد والعلة والمعاول الدفع مايقال إعجوز أن بقوله ليط ولم بوك والثنيه والنظير بقوله ولم بكن له كنوا أحد [ تنمة ] في با لبس كناه ش يتقامين غسير تماتم سؤال مشهور وهوأن الجع جزائكاف وشاربوهم محالا فيحقه تعالى لأن أأسكاف بمغيمثل والنبل وعاصل الدفع أن الامكان إنما تسلط عليها وهو ياطل من وجهين أحدهما أن للنصود من الآية نئل مثل ذانه لانل مثل مثله عال وإن لم يقسم أعالم والآخر أن نق مثل الثال يقتضي إلبات الثال وهو عمال . أجيب عنه بدئة أجوية أحدهماأن السكاف بالنسعل وإذا عفت أنه زائدة للبرتوكيد التان أنها مؤكدة لنق الشبيه أى انتها للنل انتفاء مؤكدا الأأنه من نق الؤكد عالى عدله الوحدانة الذي هو مِثل الثل حق يتوهم بقاء الثال الثالث أن مثل بعض الثال بمتحدين أي السفة الرابع أنه بعض (فالتأثير)الاختراع والإعاد غس عو فان آمنوا على ما آمنتم به الحامس أنه من باب الكتابة وفياطر بقان كانهما هو الدادس للاعباء من العدم ( ليس ) وتحرير أولهما أنتق مثل لتل أرهبه نؤالل لأنمثل لتل لازمالمثل ونؤ الازم بدل على في اللاوم أى لايسع لأحد ( إلا ه الثاني أنها من باب مثلك لا يعلى بعني أنت لاتبخل فالنصد على مثله تعالى بأبلغ وجه إدهم أبلغ من الواحد اللهار) وحده العمر ع التنسنية إليات التي " بدلية (قوله وإناعلت أنه تعلى عب له الوحدانية) أشار بذاك إلى أن ( جدل وعلا ) فلا تأثير قوله فالتأثير الح مفرع على وجوب الوحدائية لاتدالي في الدات والصفات و الأفعال (فوله والله خالسكم لعدتا فيثى من أضالنا وماصناون) استدلال على اغراده تعالى والإعدد والكات ماسعدرية أوموصولة بعن الدي وجلها الاخبارة كالحبركات

مصدرة كاقال التمرح أولى لأن الحبة النافية ظاهرة وأيشا لابحوج إلى تقدر عامد بخلاف جلها والمحكنات والقبام موصولة فائد محوج كقدير العائد أي وخلق العمل الذي تعماوته والحجة فيه خفية والراد بالعمل والنبود وغو ذلك بل الحاصل بالصدر وهي الحركات والسكات لاللني للصدرى وهو الإنام أي مقارنة القدرة الحادثة جسرنك عنساوق له المركات إذ هو أمر اعتباري لايتطق به الحنق بل هومتجدد بنف بعد عدم وطي كل في الآية حجة انا سيعانه وتعالى بلا واسطة على الفراد. تعالى بالإعاد وردٌ على المراة التاتاين أن العبد غلق أضال نفسه الاختيارية. أن قلت كا أن تدرتنا عنونة 4 عِتمل أن العائد على جلها موصولة يقدر عرورا أي وخلق الدي تعطون فيه أي الأجداد التي بقع عالى \_ والله خاشك وما عملكم فيها فيكون النبي خشا وخلق الدوات الل على فيها أعمالنا من أحجار لبنا، وشاة لجزار وخشب نساون \_ أي وخليق لنجار وغير ذلك فحينات ليس في لأية دليل على أن الله عالق أضال العباد فلا وجه الرو بها على الدلالة علكي ، فإن قلت إذا لم لأن الدليسال مق طرقه الاحتال مقط به الاستدلال . أجيب بأن هدا احتال جد لعدم شرط يكن لناقدرة عملي إمجاد چواز منقه من كونه جر بما جر به الوصول والوصول هنا إمر قلا غرج كالام أن علبه وعلى در فكف بنب ال السل وكف يسع تسكليفنا به وتخاطب به؟ قال تعالى وقل اعماوا فسيرى الله عملكم ورسواه وفاك كثير سن چند یک کید از کند به در بین چند به بعد و نفتر به و بوسع عندانده به حقی ایران اکد ایران طوار افضال استها به وجود و دستا در تر و قد سی برخد به ایران خود به می ایران در انداز به می ایران در انداز می ایران در ایران است فی منتی قدم داد سال بی فریز ایران می ایران می در ایران می در ایران می کند به ایران می در ایران می د

محش الفضل أوالمبدل فرض تسلم وجود التبرط فلف العائد التصوب أصل وكثير غلاف الجرور ( قوله من حيث إنه ويسمى المبسدحيناة كسب أى إن كان طاعة وقوله أو اكتساب أى إن كان سعية (قوله تعلق إجاد) الاضافة يانية مخارا وعندخلق الأصالي أي تعلق هو إمجاد بدليل ما يأى في نظيره (قوله قطع الناظر بأن الفعل ليس مختوظ إلاق تعالى) ويسمى النمل في البد بلا قدرة عند المارفين بوحدة الأضال عنى أن النارف لاصهد ضلالسوى الله تعالى وقد قال العارف في ذلك له مقارنة يسى مجورا ولى في خيال الطل أكبر عبرة لمن كان في ممر الحقيقة راق ومضطرا وقد تفضل الله عنوس وأشكال بمر وتنفني النفني جيما والحسرك باق سحاته علينا في هسده وقال بعش العارفين في هذا للني أيضا: الحالة باسقاط التكليف لها صورة لكن بعث عن الله وما الحلق في التال إلا حكتاجة واوشاء لكلفنا عنبدها الدى وصف اللح من غير اخفاء فذو الكتف لرديدسوى الداوحده أمضا والفرق مين الحركة فرجها ماه بجاء مسع الياء إذا ظهرت شمى الوجود تذبيها الاختيارية والاضطرارية تعلى عليه الأمر من لع أشواء ومن حجته صورة الثلج جاهدل عاهو بديهي عندكل (قوله ويترب التواب والمقاب) فف وخرمرت وكذا قوله بعض المضل والمدل أما الفضل في عاقل فعلل قول الجرية

براني مديكر و في وزياديم پرتان ميد خاص از اگر به انجاز بداشتها بخته برون و پرفد خواند. و اين مورد اين در با اين مورد اين مورد و نام در اين مورد اين مورد و بود مورد و بود مورد و بود مورد و بود مورد و اين مورد اين در اين در اين در و در اين مورد اي در مورد مورد در اين در اين مورد اين مو در مورد در اين مورد در اين مورد وأما التأمير بلحة فلا يتوقف عل ذك بل كلما وجنت العة وجد المعلول كركة الحائم بالنمبة لحركة لأصبع ولداكان بازم افتران الدة بمخطَّة ولا يترم التزان الطبية بمطهومها أى لتخلف النوط أو انتفاء الناخ (فغاله) القائل (كفر) أى كافر أو ذوكفر وبعج رجوع اسم الاعارة القول القهوم من على فالحل ظاهر على من قلوله كفر فيكون القائل مكاتر الأم أثبت المر بال والمجرف تعالى عن ولك (مند) جميع (أهل الله ) أيملة الإسلام والله والدين والشريعة عارة عن الأحكام الشرعية فهي متحدة بالداث لكما عنظة الاعتبارالأن الأحكام السرعية منحيث إنها على لتقل ملة ومنحيث إنها بتدين بها أى يتبديها دين ومنحيث انها شرعت أي بنها الشار وشريعة أي مشروعة. واعتر أن الفلاسنة كالمالوا بتأثير الطبائع والعلل فالو اإن الواجب الوجود أثر في العالم بالعة فهمو تعالى علة فيه قديالية فدرالطول فقدأتن اله تعالى عدر الاختبار وعدما لقدر وولاشك ((+3) فلنا أقالوا إن العالم قديم الأنه يارم من ف كفرهم عندالسفين. وليقليه أحد . قتا لهم إن ذلك فالم بالصول البالدامل ألا ترى الأشخاص والأتوان فالهاف وابست والحاصل أن القاعدل التُقته ورد عليه بالفقل والقل أما الثقل قال تعالى والله عل كل شي، قدر وخاني كل شي، فندر عس القرض والقدر تقديرا إلى غير ذك وأما المثل فلا أنالبد لوكان عالمًا لأقبال غمه لكان عالما بها تفصيلا واللازم تلاتة فأعل الطبع وفاعل بطل فكذا اللزوم وأخا لاغلواما أن كون صول هذا العل بقدر قاله وقدر والبدسا فان قالوانم والعلة وفاعسل الاختيار قلنا أرم اجهام مؤترين عن أكر واحد وإن قالوا بقدوة العد فقط قلنا أزم وقوع شي في الكون قهرا وهو الذي إن شاء قبل

عن الله وازم أن لا يكون الله تعالى واحدا في الأضال وأمانوهم إنه يارم على كادم أهل الناة أن تعذيب وإن شاء ترك وكلها قال الله فلمساد غلز فباطل لأن النظر هو التصرف في ملك النبر . وحكى أن القاضي عبد الجبار من أحمد مسا الفلاسفة والثالث الشرقي فاض قزون دخل عندان عباد وزير المز فرأى عنده الأساد أبالمحق الاسفراين إمام أهل كالإنسان عنسده وأسا السنة فقال عبد الجبار سبحان من تترمعن الفحشاء فقهم السق مهاده فقال سبحان من لا يقع في المكا السفون فإرشبولوا إلا مالا يرهد فقال العُزل أوبد وبك أن يعمى فقال له السني أيحمى وبنا قهرا عليه فقال له المنزلي الأغير ترعو عسوس أرأت إن منعني الحدى وقضى على الروى أحسن إلى أم أساء فقال السنى إن منعال ماهو بك فقد أساء بالواهد القهار سيعانه وإن متعالماهوا، والدالك بفعل فيمشك كف يشاء فأنصر في الحاضرون ولالواليس بعدهذا جواب وتعالى (ومن يفل)سن أهل والله كأنه ألتم سيرا (قوله مناو) أي وكاري العشان عصل بالما، إن وجد الدرط وهو عمامالله. الهذب المجوف ولم يكن ماتم كما ق الجوف وقس (قوله أي النظف الدرط الم) عاد الله (قوله أي المادة تؤز (بالسوة كافر أوذو كفر) أي أوبولنر فيه حق جل نمس الكفر على حد زيدعدل (أوله فالحل ظاهر) أي المودصة ) أي واسطة الإخبار عنه ظاهر واضم لاعتام لتأويل ( قوله قالوا إن الواجب الوجودال ) وقد تقدر ذلك (قوله قوة أزرعها الله تعالى فها واسطة قوة ) أي فهي عنده كالآلة تقمل كالقدوم النجار والابرة للخباط (قوله لما نقدم) أي كا أن المديد لل عدر لكوتهم شا أتبتوا في تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته صار فعل العبد في الحقيقة عاوفا له تعالى الحاوثة الوخاتها المتعالى (قوله ففرق مِن الاعتقادين) أي الجقاد السرل أن التأثير الأشياء بواسطة القوة والسي أن التأثير أه فية فالمار تؤكر شوة خلتها صبب القوة (قوله ومع ذلك) أي مع حصول الفرق للذكور (قوله فالراجم الأول ) أي وما قال الله تعالى فها وكذا اللق العن الذكور خلاف الراجع فتحمل أن من قال إن الأسباب العادية تؤثر بذاتها من غيرجال من (فناك) القائل ( بدمن) الله تعالى كفر بالاجماع ومن قال بقوة خاتها الله فيهافيندع ومن قال إنها تؤثر يادن اللسكن بينهاو بين نسة للدعة خلاف السنة الماثارتها ملازمة عشية فلاصع النظف فهوجاهل واعتقاده يثولهه إلى الكفر لأنه يستأدم المكار لأه لرنسك بنة اللف

الصالح التي أخذوها عن التي من الله عليه ومؤوليس بكافر على الصحيح الما تقدم وإذا كان بدعيا ( ولا تنف ) العجرات أى لقوله بل عجب الإعراض عنه والنمسك بقول أهل اللهة من أنه لاتأثير الماسوى الى تعالى أملا لايطبع ولاعاة ولابواسطة قوة أودعت فها واتما التأثير في وحد، بمعنى اختيار . فان فنت إن بعن أهل النه قال بالتأثير بواحلة الفوة ورجعه الإمام النزالي والإمام السك كاشه السيوطي فكيف يكون الفائل جدعا وفي كفره قولان القدمن الفول بالثانير إفود عدر من أتحدان الدنهالي هو المؤثر والعامل بسب تلك القوة التي خقها الله تعالى في تلك الأشياء كالتأثير عند، ألموحد، وإن كان بواسطة ولك القود ، وأما القدرة فينسون التأثير لتك الأشياء مواسطة القود فقرق من الاعتقادين ومع ذلك فالراجع الأول وهو أل التأثيرة وحده عدها لابها وإن جرت العارة بأنه إنما بحمل الناثير عندها ثم يشتار غذر الله فإلى رهان الصفات السابة

اجمالا بقوله ( قول يكن ) أنه إننا وجب الصاله بالصفاك السلية الله لول يكن (مصفا بها ) بأن كان غير قديم أو بال أوكان عماللا المنوارث أوغير فالم نف أوغير واحد فها مر ( الرم ، حدوة) تمالى عن ذلك أما الندم فظاهر وأما البقاء فلأله فوليكن مصفابه لم يكن قدمًا لأن من ثبت قدمه استحال عدمه وإلا لكان جأز العدم فيحتاج إلى مرجم وكل عتاج إلى مرجم حادث وأما القيام والنفس فلائه لوظم بدره لكان عرضا وقد تقدم بيان حدوث الأعراض أوكان منة قدعة قائمة عوصوفها فبازم أن لا يصف بصفات المام وهو باطل وأما الحالة الحوادث فلائه او ماثل شيئا منها لكان عاديًا مثلها وأما الوحدالة (11) فلأله لوكان 4 تظير فيذاته السبزات ومأخبر به الأنبياء من الغيبات كأحوال القبر والآخرة إذ هو من باب خرق العوائدال أومقاته للزم المعز لمامي

تنغف فها الأسباب العادية عمايقارنها ومن اعتقد عدم تأثيرها فها فارنها وإعد بسهام ولانا أمارات وكل عاجز حادث (وهو) ودلائل فإرمانناه من الحوادث من غير ملازمة عقلية سنيا ومن ماسطت وليلاعله فهو الامن سنيا أى الحدوث عليه تعالى والسن صدقاكا تفيده عبارة السنوسي في كتبه (توله اجالا) أي وأمانصبلا فقد تقديدليل كل منها (عال) لايتل الدن عدد كره (قوله أي إنا وجباصاته الم) أدار بدك الدأن توله تو إيكن الم عالى المتيقة لهذوف عقلا وصنا إشارة إلى وافغ في جواب مؤال مقدر قدر، جوله إنما وجب الم (قوله فيا مر) أي في الدات والسفات والأضال الاستثنائية فهو في قوة (قوله متعلا به) أي بهذه الحسة بأن انتخ عنه الاتصاف واو بعضها (قوله مأن كان غرقدم) أي قفط لولالكن حدوثه عال ومن باب أولى إذا كان غير مصف بجمعها فنها أى واحد منها بازم منه الحدوث تعالى الدعة (قوله (فاستقم) نكمة ولا فقاهر) أي لأنه الراسطة بين القدم والحدوث فإذا تنق عنه القدم فقد الحدوث (قوله توليكن غاوس فاندة وإنماكان عما ) أي القاء عمن وجوب القاء (قوله لولم يكن قدعه) أي لوجود التلازم ينهما إذ من جاز عليه البدم يستعيل عليه القدم (قوله وإلا لسكان جائز المدم) أي وإن إستحل العم لسكان الح ومن حدوثه تمالي هالا ( لأنه غنين) أي يؤدي ( الله باب أولى وجوب العدم فذكر الجائز اقتصار على الشق التوع ( قوله فلا ته توظم بنيره ) أي بأن كان صفة بادئة (قوله وهو باطل) أي كونه صفة سواء كانت جادية أوقديمة وهسذا هو أحد شق القبام التسلسل ) إن استمر الندرال مالانباخة وهو بالفس وتراه الآخر وهو عدم احتاجه النخيص لوضوحه وعقه من دلسل القدم والشاء ( ق. 4

المامر) أي من برهان الخانع (قوله وهذا إدارة إلى الاستثنائية) أي الله د كراتقدم بقوله ولوليكن عال امر (و) أي أو ينفورال (هور) إن متمغا بها والثاني بقوله ثرم حدوثه وحذف الشبحة لوضوحها وهي عدم اتصافه بها عمال لأن استثناء لريسمر بأن رجع الى التالي بنج غيض للقدم (قوله ولا تفتوعن فالدة) أي وهي أنه شاكان بصدد إلامة الدلل على ثبوت الصفات السلمية وكان متاماً زل فيه الأنعام ونسناتك في ذلك بعض فرق به الطالب على الاستفامة الأول فيكون الأول عل الطريق القوم ( قوله فما أضفي اليما ) أي بالوسائط كما هو معلوم من تقرير البرهان (قولهوقد متأخرا والمتأخر أولا عدم رهان كل صفة ) أي في الدارح ( قوله والحد أله الذي هدانا لهذا) العباس من الآية الكرعة (و) الدور (هو السنجل الهكمة عن أهل الجاة إشارة إلى عظم نعمة المرقة بالله تعالى إذ هيجنة التعبود للمعلة لأولياه الله للنجل) أي الظاهر لظهور تعافى في الدنيا فمن أجل ذلك حمد محمد أهل الجنة (قوله فهوالجابل) الفاء للنصيحة واللهة فيجواب دلله وقد سر وإذا كان سؤال مقدر تقدير، إذا علت ماذكر من علت الصفات فهو تعالى الجليل الح (قو4 يرجع الصفات كل من التسلسل والدور السلبية والكالية معا ) أي فهو من السفات الجامعة طالملال في حقه تعالى هو التنزه عن التقالص عالا أرا أفنى الهداوهو والانصاف بالكمالات (قوله كما فيسل بكل) أي بأنه برجر الصفات السلمية فقط والكمالية فقط الحدوث يكون عملا وإذا (قوله وإنما تز) أي مفات الجال والكمال فنحسل أن الجال والجلال من السفات الجامعة لانزه كان الجدوث عله تعالى عن الفائس والاصاف بالكالات لكن مظهر الجلال الانقام والنف ومظهر الحال الرحة والفشل عالا ثبت انصافه تعالى

بالمفات السلية على ما تقدم ياته وقد تقدم برهان كل صقة في حدثها تفعيلا أيضا عند [ ٦ - ماوى ] ذ كرها وألحدث الدى هدانا لهذا وما كنا لتبدى لولا أن هدانا الله، ترفرتم على ماذكره من صفات الساوب عني أساد وتفريهات فقال (فهو ) سبعاته وتعالى ( الجليل ) أي العظيم التأن الذي بخضع لجلاله كل عظيم ويستعفر بالنسبة لعظمته كل عليم والأظهر أن الجلال رجم الصفات السلية والكالية سا لا لأحداهما تقطاكما قبل بكل ( والجيل ) أي المصف حداث الجال والتكال من الأمز الأحي ويندج في ذلك اللفف والحلم والقو وخيرتك تما لإنيس إذهرتهم كلازادة أومع المعزة ولجلاة ترى الدارون أنه تعالى من هبيته خانسين ولحلة تراع من حبه مولمين (والولى) أى مانك الخلاق ومنولى أمورهم (والطاهر) أى اللزه من كل مالا يليق به (القدوس) من القدس وهو الطهر أي النظيم النزيه عن كل قص (والرب) أي المالك وحرى الحلائق (العل) (١٤) (منزه) أي هو منزه ومطهر (عن الحاول) في الأمكة أوحلول السريان أهالرضم القدر المرأ عن كل عيب كريان الماء في المود وارضا (قوله الأعز) أي عدم النيل وقوله الأحمى أي الحمي للز، عن كل ما لا بليق به (قوله الأخفر (و)عن (الجهة) وغير ذلك ) أى من بالى أسياله ألحسن ومقاته الحسنى لأن سائر أسياله ومقاته الواردة تنائير الله كوره فلا مَال إنه قوق السفات (قوله إذ هي ترجم الارادة) أي صفة اللات وقوله أومم التدرة أي تطلهاوهي صفة العمل الجرم ولانحت ولاعت فيقال فاللطف هو إرادة الإحسان أوهو غس الإحسان والحلم هو إرادة ترك الانتفام أوهو ترك ولافياله ولاخلته ولاأمامه الانتقام وهكذا (قوله من هيته خاشمين) أي خاضمين متنقيز من شهود هيته عالى (قوله رام من (د )مزه من (الاتسال) حه مولمين) أي هائين فتصل أن المازفين ريم إذا تجل عليم بالجلال خدموا وضعواوشات ن الدات أوبالسير وعن عليم الأرض عا رحبت واوكانوا في أعز النعم وإذا أعلى عليم بالحال تولموا وتهموا وازدادوا فرحا (الانتمال) فلإغال إنه وسرورا لوكانوا فيضيق الحال رضي المُدعنيم وعناجم (قوله ومتولى أمورهم) أي متصرف فيها فلا مصل بالبالم ولا منفسل يكلهم تدر، قال تعالى الله ولى الدين آمنوا، أم اغذوا من دونه أوليا، فأنه هوالولى (قوله أي المطع مته لأن هذه الأمور من النوزه) من إضافة الصفة الموصوف أي النزه العظم (قوله ومرن الحلائق) أي منصيم شيافتيثالي مفات الحبوادت والله الحداثي أراد، (قوله للبرأ عن كل عيب) تفسير شاقبة (قوله أي هو منزه) أشار بذلك إلى أن قوله مزه خرفتدا عدوف (قوله أوحاول السريان) أي في الأشياء عيث يسرى في كل جزء منها (قوله ليس عادث وقد تضمم الاصال في اللات ) أي بأن يكون مركبا تصل أجزاؤه بيضها وقوله أوبالير أي فابس منصلا أنالنة وإن عقم في شب العالم عبث يكون خالا أوساريا فيه (قولة كيف يظهر الوجود) أي صاحب الوجود الواجب وهو فهو في جانب باهر قدرته وجود الله تعالى وقوله في الندم أي في صاحبه وهو ماسواء تعالى (قوله أم كفيتيت الحادث) أي على الأنه ليس شيء فكيف سييل الاتصال والانتصال وهو ماسواء تعالى وقوله مع من له وصف الفدم أي وهو الله تعالى (قوله يكون العلى الكبير الغني بحاله قد دلت على وجوب وجوده الغ) هذا نتيجة ماقبله أي وحيث علت عما تقدم الصاله تعالى اقدر علا أومتعلا أو بثلث المفات فهو سبحاته قد دات الح وفي الكلام حذف الواو مع ماعطفت أي وتزبهه من النقائص منفسلاق لنءمقير نقير والما قلنا نق ليصم ترب قوله والنبه الأمن الرُّعلِه لأنه لا يترب إلا على النزه عن الفائس فندير مو في شبه مسدم قال ( توله والتبه الأمر على أقوام ) أي وهم المنزلة وقوله وقوة علة لما قبله أي اختلط الأمر عليه من افارف ان عطاء الله ق

مشهر والراد بنشف حيل الحمية رويتم الأنه الأرسة (تواد والامتراد من الاخبارة) في أنه أسد سين بدن الل القام : قال تركي ان منا الدائلية ومن قال اللي من في سيف دم عبراك قال تركي ان منا الدائلية والمنا في الله والمنا الله المنا الم

أجل وقوفهم الح وقوله وتمسكا عطف على وقوة (قوله بطواهر صوص شرعية) أي والأخذ

بالظواهر أصل من أصول الكفر (قوله ساتهم) بدل من أثانا وقوله فها بأي وخفهم عطف عل

عموس شرعة تقال توم بالجيّة وقال آخرون بالجسمية وبارم منها ألحقول والانصال أوالانصال العلل الله من ذك عنوا كميّا وألب أثنتا سلتهم بأن الله تعالى منزه عن صفت الحوارث مع خويش معالى هذه الصوس بإليّ العلل إنزار العربين الأور وباميز تاريخ إلا الله رضتهم جمين عاصل صيمة بطالا لذهب الدانين وارشان القامرين خلمارا

الحسكم أفاعبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف

يهت الحادث مع من4

وصف القدم الد سيحانه

قدولت اليوجوب وجوده

آباته وثبيت برحدانيته

معتوعاته واشقه الأمر

على أقوام وتوفاعم الأمور

العادية وتحسكا مظواهم

لَ النَّمْ ومن ثم قبل إن طويق وهكذا نظرا إلى الطريق الأحكم وذهابا إلى أن الوقف في الآية والراسخون اللف أسلم وطبط تسك بكفة أن أشة فكف شق صودتك أن تعف الروبة بأن أوكف وهو مقدس عن المنف أعل والحاصل أنه

الأن والكف مرجل قول: نسر القول فذا شرح يطول قل لمن فهمم عني مأقمول ضربت والله أعناق المحول أم سر عامض من دونه عرعمن أنتولا كف الوصول 

لايد من تأويل أي عل

النظ على لم ظاهر و إلا

أن الحلف منوا الحامل

فتأويلهم تنصبل وتأويل

المثف اجالي فقول

الملامة المقاني وكل نس

أرم التدب أرك أي

تنصيلا وكوله أوتوش أق

بأن تؤول اجالاعلى سنى

التلاسين 4 علا بدلل

لاله بعسده وروائزيا

واو في كلامه رحماله

التشر (و) منزه أيضا

من (النفه) ومو وهم

فيك عارت في خفاياها العقول لاولاتدى صفات ركبت عل تراها قرى كف مجمول أبن منسك الروح في جوهرها لا ولا تدرى من عنك الاول وستدا الأثناس هل عسرها غلب النوم فقسل لي بإجهمول أن منسك النقل والقهم إذا كف بحرى منك أم كف تول أن أكل الحسير الانسوله بن جميك كذا فيها ضاول فإذا حكان طسواياك الق لانقل كف استوى كف الزول كف تدرى من على العرش استوى

فلمرى لين ذا إلا فنسول كف عك الرب أم كف دى وهوربالكف والكف عول نهــ و لا ان ولا کف 4 cae & M Stelan Viel وهو فوق المسوق لاقوق 4 cults ince and though جسل ذانا وسنات وسا

اللهاء في غير عنه إذ مو (قوله وهكذا) أي فتؤول النوقية في توله تعالى غاقون رجر من فوقهم بالتعالى في العظمة دون الدر الحكم الحير العلم المكان والنزول فيحدث ينزلد بنا بزول رحته أومك ينادى وكفايقال في كل موهم منى غير لالق والناقال بعض أعلى الرفان ورد في كتاب أوسة (قوله الا أن الحلف بينوا الح) فارتكاب أحدهما كاف في النفيدة والدخص عبر في اتباع أجمائناه لأسها منفلات في تزيه تعالى هزالمن الحال وعلى الإعمان بأنه من عند الله جاه الماشاميد من جيب الاشان: ليس في الإسكان رسول الله الكنير اختاموا في تعين معنى حيم وعدم تعينه (قوله بعض أهل العرفان) هو حجة الإسلام

ابع عاكان . رنا فري النزالي واستشكل قوله قديما بأنه توهم الممز وهو عليه محال تعالي الله عنه . وأجب عنه بأجوية منها أن الراد الإمكان إمكان الحلالق فالمن أيس في إمكان الحلالق تنبير ماأواده الله وأ بدعه فاللفي من الكلام على السفات السلسة شرع في يان تعلق قدرة الحلق ومنها أن الراد إمكان الله باعتبار تعلق عقه أزلا بامجاد هذا العالم على هذا النظام مقات العاقر وتدمها وتعلق القدرة التجزي لايكون الاعلى طق ماسق به الط وإلا الاقلب الطرجها فابس من المكن إنجاد عالم فيرهذا الوجود وأما قوله تدالى إنا أقادرون على أن بدل خيرا منهم فباعتبار الجواز المقلى لأنها من باب التخليمة يقبلم النظر من تعلق المنم ومنها أن الراد ليس في الإمكان جل الحادث قديما لعدم تعلق القدرة والعانى من إب التعلية وعأن التخابة أن تسمم على التخليسة نقال ( ثم

بذلك الأن التي. إماقدم أوحادث فالحادث يستحيل خروجه عن وصف الحدوث إلى القدم ولوزيد في الفائكمهما زيد لاغرج عن وصف الحدوث والافتقار وذكر شيخا الأمير تقلا عن ابن المربي والشعران ماينيد ذلك (قوله ولما فرغ من الكلام على الصفات السلبية ) أي بعــد ذكر السفة الماني) أي تربيدان الفية التي هي الوجود (أتوله وضعها الآنها من باب التخلية الح) أي واقتعاد بالكتاب التر زحيث مرقت مالندوس الطسية قال أيس كناه شي، وهوالسبع المرحيث قدمائني الذي هومن اللم الأول على الإثبات الذي هو والبلة فمم عليك من الفسم الثاني ( قوله نم الماني ) ثم الترتيب الدكري الاخباري لا الترتيب في الزمان إد لا تأخير مدقة المسقات المباة في الوجوب ( قوله السهاد بالماني ) أي في اصطلاح التكلمين وتسمى أيضا بالصفات الدانيسة الأنها طلباني لأن كل واحساة

منها معن فائم بذاته تعالى ومرادع بسنات الداني السفات الوجودية أي التي لها وجود في تسها قدعة كانت أوحادثه كلمه وقدرته عالى وكلنا وقدرتا والياض والسواد واخاصل أن المفات إن كانت وجودة حيت

الانقال من الدات والرجودية لأنها متحققة باعتبار تنسها وهي في النة ماتابل الدات فيتسار الناسية والسلية والنوبة ، وفي الاصطلاح كل صفة تألفة بموصوف زائدة على الدات موجسة له حكما عرج بقولناتأتة بموصوف السلية وبقولنا زائدة طياقدات النعبة لأنها عين المات وبقولناموجة أمكم المنوبة لأنها غسما حكم وعلى القول بأنها أمور اعتبارية فقد خرجت بقوانا قائمة بموصوف وهذا التعريف للمان من حيث هي كانت لقديم أوحادث وحينتا فالفرق بين مفات القديم والحلاث أن مفات القدم قدعة ولاتسمي أعراشا ومقات الحادث عادتة وتسمى أعراضا (قوله مقات معان) الاضافة السان ( قوله سلية) ليس الراد بكونها صلية أنها مساوية عن الله ومنفية عنه وإلا ازم أن يميت المدوت وطروالعم والمالة الحوادث مثلا بل الراد بكونها سلية أن كل واحدة مهاسليت أمرا لابليق به جل وعز (قوله فإن كات واجهة للذات) أي تابتة لها على طريق الوجوب عبث لا مكن الفسكاكها عن اللات ولما كان عذا يوع النصر على النفسة القديمة وعسدم أدوله للنفسة الحادثة أى يقوله ماداست للنات دفعا كمثات الأيهام والرادبالنات مطلق التيء سوادكان فأعا بنسه كالجوهر أو قائمًا بنيره كالعرض الأرى أنالة وزعرض قام بنيره ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن الفسكا كما عنه مادار موجودا وهي قامه والتر (قوله مادانت الثات) مانصدر بة ظرفية معمولة لقوله واحبة أبذات ودام ثمة لاخرط أي مدة دوام للناتوفيه إعارة إلى أن الأمرالفس لابتخلف بن النات الذذاك الأمرية عيدًا (قوله غير سطة جلة) ليس خبرا لدام المعلت أنها تلمة لاخر أما بل هو حالمه الضمر فرواجة والاسم أن تكون ناقعة وغير مقة غيرها لأن الدات الانعال أى الانتراخيرها فالراد التعليل التلازم وليس الراد به التأثير في المتول إذ لا يقول به أهل السنة (قوله وكالتعبر المجرم) المراد بالجرم عالم بذاته سواد كان جمها أوجوهرا فردا والراد بتحزه أخذه قدرا من الغرام وفي عيل التارس بالتحر إدارة شاقلنا من أن هذا في المفة النفسية مطلنا قديمة وحادثة (قوله أي كون الدات التمغة بالمغ عالمة } أي فتكون للدات عائة معلل بالمغر أي ملازم له فالراد بالمغة الدّروم والراد بالمعاول اللازم ﴿ قُولُهُ نَسِمَ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ مِرْسُطُ بَقُولُهُ حَبَّتُ مِنْوِيدٌ ﴿ قُولُهُ وَمَا عَلَيْهُ } وَقُعْ بِهُ مَا يَعْالَ إِنْ الطور مديايس تصبرا المال كلها (قوله واجبا وجازها ومستجلها) جواب عن سؤ المددر الدبره التبيء هو النوجود فيتنفى قسر تملق العدنج على النوجودات مع أنه يتملق بالمدومات أبضا فأعاب مأنه السريال إد والتورد المسطلم عليه بإرالراديه الأمرالسادق بالوجود والمعدوم (قوله صفة أزارة الم اعظ أن الناس اختشوا في الطوهل عد أولا قفال بعضهم إله لا عد الظهور وأنه كالشائير، فهو عن عن أن يظهر مفيره وانسره إذ لم عد عد إلا توزع فيه والقاتلون عده لهبف تعاريف كثيرة وأكثرها مدخول وأسمها قوانا هو صفة أزليسة فائمة بذاته تصالى تتعلق باواجبات والجائزات والمستحالات عطق العاطة وانكشاف (قوله ينكشف) الراد والانكشاف الهيز والانضام . إن قلت التمير بينكشف بوهر حدوث الاتكشاف لأن للفارع بدل على الحال والاستقبال وهو لا يناسب عا الله تعلل أحب بأن الأضال الواضة في العارف مجردة عن الزمان ولادلالة لها علي، فكانه قبل مفة عسلهما انكشاق ماصلفت به كفاقيل. وأنت خبر بأن الفعل وإن كان اللاحظ منه للمدر وهو الإنكشاق إلا أن التصر بالانكشاق هنا غسير لائق من جهة أنه الفعال بوهم حدوث إضاح بعد خفاء ( قوله الوجودات والعدومات) دخل في، العلم نسبه فعلم كا يعلم به ذاته وسائر صفاته لأن كا صفة الست من صفات التأثير لايستحيل تعظها بنفسها وبضيرها (قوله لاعتمل التنفي وحه ) أي لاعب العن ولاعب الحارج عدائداً أما عد غير، قلا إذ كثيرا ما يعل

معاب معان وإن لرتكن وجودية فانكان مداولها عبدأم لايكل حت سلية وإن ليكن مداولها عدما فان كانت واصلة فدائمارات الدائسالة مع ميت سنة غسة وحلا نفسة كالوجود وكالتحز للجسرم وقوله للأعسراض وإن كانت سلة منة بأن كان واجةقذات مادامت علتها حبت سنوة كالنائبة والقادريةأي كون اللات للصفة بالملم عالمة وكون فتعفة والسعرة فادرة نسة إلى الماكي وعي (سبعة للراثي) أي الناظر التأمل ثم فسرها بقوله (أي عله) وماعطف عليه (الحيد بالأعاء) كلها واجهاو بأزهاو ستحلها فليس ماده بالأعساء للوجودات لقط كاعو التعارق عندهر وهوصفة أزلية تحدث يا للوجودات والعدومات على ماهي عله انكشاة لإعتمل القيش وج و(حاته) تعالى وهرصفة

أولية توجب حة الغ والإرادة (وقدرة ) وهي صفة أولية بتأن بها إجاد النكن وإعداء و ( إرادة ) وهي منة أولية تخسم المكن يعض ما جوزعك من وجود أوعدم وشدار وزمان ومكان وجهة إقاو إعمف بواحدة من هذه العفات الأرجة لاصف بأشدادها من جهل وموت وعجر وعدم فصد إلى شيء والتصف بأشدادها لابحكه أن بخلق شيئا من العالم البديم الإنفاق كبف والعالم موجود على أم النظام وسيألى لهذا حريد بيان . ثم ذ كرمستة تعلق بالإرادة وقع أبها الزاع بينا وبينالسرة بقوله (وكل ش، كان ) أى موجود من الجراهي والأعراض وهذا مينا وجة قوله (أراده) (ع) أى أراد وجوده خبره فلا يقع في ملك تعالى إلاماريد الإنسان شيئا ويتردد في غيره أوينه، (قوله أزلية) خرجت الحادثة وقوله توجب ممة العلم والإرادة وهالما إذا كان السكائن أي وباقى صفات الماني والمنوبة وذلك بأن تقول الله متصف بالصفات الماني والمنوبة وكل من كان قدام الله وكامان كذك بحدله الحباة بنتم الله بحيدة الحباة إذلا بتصورقياتها بمرحى وحباة الله لا روح علاف حياة أن يكر رش الله عنه المادث فانها بالروح (قوله وقدرة) هي أمة القوة واصطلاحا ماقاله الشارح (قوله أزاية) لميضل قديمة وكذا إعان بقية الؤمنين اما بناء على أن القديم والأزلى مترادفان أوعلى أن الأزلى أهم من القديم لأنه يشمل اللات والسفات بل ( وان يكن بنده )

والمدور والوجود وتخصيم القدم بالنات الواجب الوجود (قوله بتأليبها إبحادكل ممكن) دخل فيه أي بند ذلك الكاني الهادا الاختيارية ففيه رد على المراة القاتلين بأن البد علق أضال نف الاختيارية وقوله واعدامه (قدأمرا) بألف الاطلاق هذا هو الشهور وقبل لاتملق بالاعدام بل إذا أراداتُ اعدام ش" أمسك عنه الدد والتعاريف في مفات البارى جل وعلا لبست حدوما حقيقة وأعا هن رسوم أنه لايم كه داء ومفاته إلاهو. والضير يعود عليه تعالى أي وإن كان والدائد كان واعل أن أعدامنا الأزلة لا تعلق بها التمرة ولا الإرادة الفاقا فوجوبها وأما أعسدامنا فها لازال قد أمر الله تعالى بنسده السابقة على وجودنا ووجودنا بعد عدمنا واستمرار وجودناواعداسنا مدوجودنا وإمجادنا وراجادا ككفر ألى جهل لنه ال فن تعلقات الندرة والإرادة (قوله إرادة) هياشة النصد واصطلاحا ما قادالشارم وهذا مذهب أهل وكذا كفر بنيسة النة وعندالمبال عي مفة زائدة على اللات قائة لا عمل وعندالكرامية مفاسادة قاعة بالمات وعند السكافرين فاله كأئن وقد ضرار نفس النات وعند التجار صفة سلية هي كون الفاعل ليس بمكره ولاماد والحق مذهب أهل أمرال بشده وهوالإمان المنة الدى ذكره الشارح (قوله تخسص المكن) غرج به ماعداها من المقات (قوله من برجود أومدم) ببان ليمن ماجوز عليه تحد به تعداد المكات الثابلات وهي ستة جمها بنسير بقوله : وتهى عنه ومع ذلك هو

المكاث الثاب الات وجودنا والعدم المفات أدمنية أمكية حهاث كذا القادر روى الشات وقد أسقط الشارح سادسها وهوالدفة ( قولة إداولم تصف الح) شروع في الاستدلال على ثبوت هذه

مرادله تعالى بدليل وقوهه

والماسل أن كل كائن

فالأنساء

أي واقع فهوم ادله تعالى سواء أمريه أولاومفهومه الأربعة لأن دليلها عقق لتوقف منع العالم عاميا غلاف بالى المفات التلاثة فدليلها صمى (قوله وهذا صنداً) أي لفظ كل وشي مشاف إليه وكائن صفته (قوله وهذا إذا كان السكائن الح) دخول على كلام أن ماليكن فهوغير عراد الأن إشارة إلى أن قوله وان بكن الح سائمة في صنوف (قوله بأنف الاخلاق) أي وليست التشابة (قوله الوقموع مسواه أمر إ العلت أنهما قد عصمان في من أي فينهما عموم وخموص من وجه عصمان فيمادة وينفردكل كالإمان من أى جهل أولم واحد في مادة (قوله كايمان أي بكر) أي وسائر الومنين (قوله بناء على اعتدالإرادة والأمر) هذاقول بأمر به كالنكفر مسن بعن المراة وقال حضهم الهماغيران إلاأن علق الإرادة عابع للأمر (قوله وحيت فهو تعالم الح) هذا التؤمنين من جملة كلام المراة (قوله وهوشنيع) أي لأه يارم وقوع شي، في الكاتات قهرا عليه فيارمه إليات أرسة كا يأتى وإذا عرفت فلك (فالنصد) بيني الإرادة ( غير الأمر ) بالشوء بل ولا يستقرمه كا أنه لايستارمها لما علت أسها قد مجتمعان في شهره كاجان

أل بكر وقد ينفردان ودلك لأن الإرادة منة تحص المكن يعض ماجوز عليه والأمر يرج المكام النمس كالنهي (فاطرح) أى اترك (الرا) وهو المدال والزاع الباخل من السراة الناهيف إلى أنه تعالى يقع في ملك مالا بريد بناه على أعماد الإوادة والأس وهو تعالى لا يأسر بالفحشاء قلا بريد القبائح كالكفر والعاصى وإلائزم أنه يأسر بها وهو باطل وحينتذ فهو تعالى فرره من الناسق إلا أبمانه وطاعته لاكفر. ومصيت قاتوا ولأن إرادة النبيح قبيحة كغقه وإبجاده فنندهم أكثر ما يتع من أضال العباد ليس بإرادة الله ولا خقه وإعاده وإعاهم عراد البد وإعاره ، وهو شنيع هذا وهن عنم إهاد الإرادة والأمر مير مثل قد من هذا توقيه يشيدها، فكان في ما مناهد سيدود من موراطسونه منا ميز افر و منا ميز المنا ميز در المنا ميز المنا ميز در فراه ميز ميز ميز ميز ميز المورفة منا ميز افراه الميز المنا ميز المنا ميز المنا ميز المنا ميز الميز الميز

والسي بيرير فرد وامورت وارست بقدم و بخانت و الابداء و الابداء و الدياة و الدياة و الدياة الدياة و الدياة الدياة و الدياة الدياة و الد

عي مرست التي ويرطره أو الديالتي مين واحرج مسال الته مين الديالة المراحة الديالة الديالة الديالة الديالة الديالة أما الإسرائية إلى الأن الديالة يعتم الاطالية الديالة يعتم الله الديالة الدي الإلمارة الديالة وما الله الديالة الديالة

السمير مل الشيخ عبد الدائم إلى ميت الله: يناهد منى حسنهاكل رزد بها باكل طرفة ويشن عانها في كل الحباسة يمكل الله الله والنسورياها يمكل رفيقة بها كل أف المدنوكل هية ورضع من تشاتها كل يعتد بها كل سم ماسيع متند ورثم حدق كل جزء التاميا كبل في طائعة كار أباد

ویتم سبی فل جزء قامها اوا علت رای فلا یستفرید تول الطاء ان موسی سم الکلام تجمیع أجزاله من جمیع جهانه بديل مداد الأكان وما أنها أو كان وما أنها أو كان والنبيج إنها وكسباتها أو والاصاف والمنابع و

(أربا أكسان) مشور يادائري (فالسكانات) مع كافأ أي ذات كافة وهراد كامادر به وهراد كاماد أبي بكر الثان مكسة كاشكتر ب الثان مأمور في مراد الثان مادر في مراد الرابع مك كاشكار الرابع مك كاشكار

بانه قد رات في أقدام الدراة ومعرفه وانتقاء على الوجه الشخص عو مذهب أهدان الدنة من ملك الأمنة وخلفهم وخلص صفات الداني (كلام) تعالى وعوصفة (لا تقدية فيستجرف ولانوت عدل على جمود الدونات (وكاراح)

الصاومات (و) ساد (السمع و) حاجها ((برند) بين العبد متد التقو اسم هسر وقره العبد خار بدل مل الدنكان و العاقي كما بالآن و العقق الدور قرم الاسراك الراح والمعالم المساول الراحة فقط والدرات الكان الميام والمواجعة المساول الم

الكاب العزز في كثير الوجودات) أي عندالسوسي والأشرى فلاغمى الصر بالمصرات والسمم بالممودات خلافالسعد من الآي قال تعالى نسق (توليناير) أتدف غنية وغس الأمروان كا لانطاع على الله وبهذا أهام ماأورد أنالخ والسمع عاه واحد وتغفل بضيأ والبصر متطات يكل موجود فبازم اساعصيل الحاصل انكان ماعشقيه أحدها تعاقيه الباقي أوخفاء على بعض في الأكل ان بعض المغومات عن المغ إن كان ماتطقيه السمع والبصر قرتتك به المُمْ وكلا الأمرين عمال ودليل فينك لابات للوم ينفلون هده المفات الثلاثة غلى من السكاب والسنة والإجماع والتواار قال تنالى وكالمالسوس تسكلها وهو فهذا يشير إلى أن مؤلاء السميم الصد وأجم أهدل الأدبان والقلاء على أنه تعالى صبح بصدر متكام والقتني بدل عل الحاسرين ليسوا بقلاء المنز منه خلافا المعرلة النافين للمان حيث فاتوا حيم بذاته وهكذا وإما كانت أولة هذه الثلاثة إذ فعيل العيلة والطبعة غلبة لأن إعاد العالم أبس متوقفا عليها لأن صفة المؤ منتبة فإن كان الشرض أن علمه حيط عقائق أيس إلاشيثا واحدا غير الواجبات والجائزات والستميلات على ماعي عليه النصيلا في الرجزاية فهوغن عن الوكد . ان اللت عنتف أتلا ينظرون إلى إه مكن أن يكون دليلها عليا وهديره أن تقول اوليتصف جالاصف بندها وهوشس والقس الالدكف خلت والى عليه عال . أجيب بأن النص متاهد في الحوادث ولا غاس القديم على الحادث الأن كال الحادث الساء كف رفت ولل لا يزر أن يكون كالا في حق الله الارى الروحة والوال فانهما كال في حق الحادث مستحل في حق الله المبال كف نسبت وإلى فصف العالمل العقل . الزافت في الاستدلال بالـقال على صفة الـكلام دور وذلك الأنبأ الاتنت إلاإذا

الأوض كف سطحت، أقط ثبت مسدق الرسول ولايتبت مسدق إلابلصيرة وهي لانتبت إلا إذائبت كون البارى مشكلما لأن ينظروا إلى السياء فوقهم للمجرد تزل منزلة قوليالله صدق عدى فركل مايلغ عنى وكونه متكلما يتوقف على إثبات السكلام كف بنيناهاوز بناهاو مالها له بالدليل الدرهي . أجب بأن الجهة منفكة وذلك الأرسني تريل المجزة منزلة قول الله الح أنها من فروج و الأرض مدوناها لهل على ما يدل عليه التول من مدق الآني بهاوايس معناه أن فاعلها تكام بتعديق من ظهر تعلى بديه وألفينا فيهارواس وأنبتا وهذا كاشول الإعارة مدل وضاهل ماهدل عليه الكلام وهل الشرسكام أوأخرس عصاروليس فيا من حكال دوج ويو في الإشارة ما بدل على ثمن منها والحكام السندل عليه هو النسبي الالفنظي (قوادعل الأربعة الأول) ولكن من يضال الله المه أى الى هي اللز والحياة والقدرة والإرادة (قوله عدم العاد الجديات) أي فهريتولون الأأمول الما من هاد . وعما بنوه على القديمة الانعدم وقروعه تندم والاعود (قوله بل فضاوا) اضراب عماقيك قصديه الترق فيالرد عليهم مذهبهم عدم العاد الجمال (قوله كلا سوف يعلون) كلا ردع وزجر وفيه تعريض لمم يوهيد التكار (قوله وعلم النفسير ) أي وقدزخر فوامذاهيه بشبه

الحالية التركيب القدامة القدامة المناطق المناطقة المواقعة التوقيقة الإستان أنطاس الطرفيونية في الحالية المناطقة التماكية با عالما القدامة المواقعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ال إنام هوادة المناطقة عواليس الذي الأفراق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ومناطقة المناطقة ال خوط الط وماوصل المحرفة الوقت والجهات من علالتجوم فذلك سأتراط الانسغ أنحذامن عزاقلاسفة بل عومن السرعي هليل وهو الدي جل لكم التجوم اليتدوا بها في ظال البر والبحر، والاذن بالطب منهور في السنة . واعل أن هذه المفات السبع عي التفق عليها مِن النوم فلذا التصرت عليها والزَّد مازاد بضهم من صفة الادراك ولأن الحق فيها الوأف والذكر المغات المدوية اللازمة السبح الماني وهي كونه تعلى عالما وكونه حياوكونه تعالى فادرا الح الأن الحق ماذهب إليه إمامنا ادام أهل السنة أبوالحسن الأهمري رضياتاً عالىمت من أتها ليست والدة على الدان بل هي عبارة عن قيام الدان الدات الأن له البوءًا في الخارج عن الذه بناء في نقى الحال وأنه الاواسطة بين الوجود والمدوم . ولما فرغ من بيان صفات العالى شرع في بان تعقها والعلق أتنفاء السفة أمرا زائدا عل قيامها والنات كافتفاء المؤ معلوما يسكتف به واقتفاء الارادة مرادا يتخمس بها والتفاء الدرة مقدورا وهكذا أى عند (المقات ) أي صفات العاني (حزا ) أي از وما ( دواما) أي على قال (وواجب) عقلا (تعليقات) ميل الدوام والاستمرار وهذا من زيادة التأكد الاعتفال من الفلاسفة بطالة (قوله على أنا لانسل الم) ترق في الاستدراك (قوله من صفة الادراك) ظاهره أنهاصفة واحدة وهوأحد توليزوعليه فقيل تنطقة اللوجودات وقبل الشمومات واللموسات الأن الواجب النقل شأنه دلك (ماعدا الحياة) والقوظات والآخر أنها إدراكات تلاتة كل واحد متعلق بدي عاص فعلى أنه يتعلق بالموجودات يكون كالسمع والبصر له تلاث تطفأت ولا يطالفا برة بينها إلاهو تعالى وطي تعقه بالأمور الثلاثة سواء قانا أنه بالمرفا زائدة وصدا عرف جر فیجہ عبل

واحد أومتحد فله تعلقان ساوحي قدم وتنجزي حادث فندبر (قوله ولأن الحق الوقب) الأظهر حفف الواد وجهِ علة لعدم الزيادة و إما كان الحق الوقف لأن دليل السفات الثلاثة نفل ولربره كإ مكلف أن عقد ذلك وعامله أن هذه الملاث حم بإباتها وهذا أحد أقوال تلائة موأحمها والتأني إلباتها بناء على أن إثبات الصفات التلاة والدليل والنبية التعلق وصنعه للمقروص من جمة الكالات والتات نبيا بناء على أن إلياتها بالدليل السعى وأرد فالادراك نس أربعة أقدام: قدم منها وأيضا إثباتها بدون نقل بوهم النقس لأن التم واللوق واللس تغبد النكيف والانسال وهوهمال عليه تعالى (قوله لأن لهـا تــو"ا في الحارج) أي عبيث الكون فأنَّه بالمنات فلا بنافي أن هذا الأص لايتطق شوروه والحبادإذ هي منة تسجم لن اعتبارى متحقق فينفسه يقطع النظر عن اعتبار المنتبر فالقدرة مثلا سفة فأنمة بالدات وجودية يسح فاحت به الادراك من غير أن ترى وكونه الدرا على غير قول الأشعرى صفة فائمة بالقات الازمة للنعوة كابتة في الحترج والارى انتطاب أحرا زائدا على وهكذا وعلى كالتهالأشعرى مفة اعتبارة للماثبوت فيائدهن تغط. واعتمأته على الفول بإنبات الأحوال قيامها بمعلها وقسم يتعلق

للبعر المعنوبة تعلقات كالمناني الأزالتطق حال وحينت بالرم وصف الحال بالحال وكان الناسب الشارح رضيال عدان بمعاكا عدها المنوس والقاني لأجل الإبداح والتلم ولأن زكها ر عابوقع النوام فين نسبتها إلى الدينا على وهوكفر (توله وهذا من زيادة التأكد) أي فوله دواما عنا توكيد لمن الوجوب ودواما زيادة تأكد (قوله تصحم) أي توجب وقوله الادراك أي الإنساف به أزلا وأبدا فهى شرط عقلي يالزمن عدمها عدم الادراك ولايازم من وجودها وجود الادراك ولاعدم وهذا تعريف العياد من حيث هي قديمة أو عادلة و نقدم تعريف القديمة في النبرح ( قوله معدول ) أي تنوله جزما (قوله والقدم والتأخير) أراد به لازمه وهو الثدم والتأخر لأنه هو الدى من مفات العالى المرتفع القدر المتزه عن الحروف والأصوات والتقديم والتأخير والسكوت واللحز والأعراب وغير ذلك مما يتصف به كانو الحوادث (تعقام أي أن هادين الصفدين تعلقا جزما أي مجروما به (بسائر) أي جميع جزايات (الأصلم) أى الصام الحسكم العلى الثلاثة الواجب والستعيل والجائز أما كونهما متطنين فلانهما طلبا أمرا زاها

فل قيامهما بمعلهما إذالط يتنفي معلوما يسكشف به والسكلام يتنفي معني بدل عليمه وأمانطتهما بجميع أقسام الحسكر العقل فظاهم إلا أن تعلقهما عنف فتعلق المثم تعلق الكشاف وتعلق الكلام تعلق دلالة كالهم مما دكرته لله فالعلم يتعلق مجموع المكالة والجزايات أزلا وأبدا بلا تأمل واستدلال ولاميه من الأسباب فلا يومف بالنبروري ولا بالنظري وله تعلق وأحد تنجري قديم والكلام يدل على ماذكر ولالة ستمرة بلا القطاع أزلا وأبدا فهو تعالى به آمرناه غبر فهو في تنسه واحد وتكثره إعاهو بسكثر المقلث كالمؤ والتعرة

وهو تلالة أقسام . الأول

منها ما يتعلق بجميدم أقسام

الحكرالنقل وهوصفتان

المل والسكلام وإله أشار

بقوله (فالمزجزما) معمول

البول تباقا قدم عليه

( والسكلام السامي ) أي

وقدا قسدو وإلى أحمونهن وخرواستخارفن حيث اقتفاؤه فعلا أوتركايسس أحماوتها ومن حيث تعقه بثبوت أحمراأ وغيمت يسمى عرا وهل يشترط في تسب بذال كالحقاب وجود القاطبين بالسرار ولاخلاف وينضعه الخلاف في الأحكارهل م حادثة وقدعا بإعتبار رَبِل من سيوجد مرالة الوجود اكتفاء بوجود الأمور في علم الأمر وله المقال الانت المجرى قديم باعتبار والاف على الواجبات والمتحيلات والجائزات الن سيوجد منها وما لابوجد وصاوحي قدم باعتبار دلاته على الأمر والني قبل وجود الخاطبين وتنجيزي حادث عند وجودهم . النسم الثاني ماينطق بجميع المكات وهو صفتان أيضا القدرة والإرادة واليه أشار بقوله (وقدرة)و (إرافة علقا ه الممكنات) لاباتواجبات والالمنحيلات وأشار خوله (كلها) إلاأخالتق) أي يأجاللازم على التقوى الردعل المنزة القاتلين بأن قدرته عالى لاتعلق بأضال العبد الاختيارية بل العبد مستقل عَلق فنه الاختياري وإن بعض أفعلة الاختيارية كالمامي ليست بارادة الله تعالى بناء على أن الإدادة تستارم الأثر أوهى عب ولارب في أنه مذهب طاسعومن تم أشرت بقولي أخالتن الى أن من لم عقد ماقتا فيس بنق وهما وإن مقنا المنكن إلا أن تعلق الإرادة بداق تخصص إدهى صفة تخصص المنكن بعض ماجروعا بو ها اعقال قديمان تنجزي وماوحى تنصيصها في الأزل الأشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فهالا زال تنجزي قديم وصلوحها الأن بكون ال التيء بالقعل وقت وجوده على خلاف ماهو عليه صاوحي قدم قبل ولها تعلق كات تنجزي حادث وهو تخصيصها ( [ ٩ ] ) وقق النحيس الأزار وأما الكلام (قوله ولذا قسموه) أي من حيث التطات (قوله يسمى أمرا ونها) أف وكمر مرتب سلق التدرة وتعلق إجاد (قوله وهل يشترط الح) العدد أنه الإيتشرط وعابه فالأحكام قدعة (قوله وتنجزي حادث عنمد أواعدامعل طبق الارادة وجوده ) هذا سن في أولات ترط في الخطاب وجود الخاطين بالنعل (أو ادار د في الدراة) و تقدم ولحنا تعلقان صاوحي قدم 4 بسط الرد عليه (قوله ولما) أي للا رادة (قوله قبل ولما تعلق الاثانجري حادث) إن قلت إن ق

وتنجزى حادث وهبلا تحصيل عاصل فا الحكمة في هذا التعلق . أجيب بأن حكمته إظهار، للدائكة (قوله مترتب) أي الملق الحابث هو فلمر في التطل فقط بالنظر العلق القدرة الحارثة سر تعلق الارادة التجزي الحادث والعلق الارادة القدم منعاطلة والرزؤ والاساء مع عطق العلم وأما بالنظر إلى تعلق القدر تالحادث مع تعلق الارادة التنجري القديروكذا تعاق الارادة والإمالة للساة عنسدنا التنجري الحادث مع تعلق المؤفهو ارب خارجي كترب الحادث على القدم في الحارج (قوله وإلاارم سفات الأضال فهي عادثة محميل الحامسل الح) أي إن تعقت بإجاد الواجب أو باعدام الستحيل وقوله وقلب الحقائق أي إن وسألى 4 زيادة إضاح اللقت باعداء الواجد أو واعاد الستحل ( قوله لأن حمنا إما يتملق عادة الله ) أي ومن غير الهادة في قسم الجائز . واعل أن لد يتطلق صنا بدر الأصوات كماع موسى لكلام الله القدم الذي ليس عرف ولاصوت وكماهنا تطق القيدرة والاراءة كلام رب العالمين في الجنة (قوله وهي الأصوات ) الصعير لبعض الوجودات وأشااف ميرلا كشاب والطمترتب فتطق اغدوة الضاف التأنيث من الضاف إله (قوله وجمرنا إنما يتبلق عادة بعض الوجودات) جمرط القابلة تابم لعلق الارادةوسلق والصال الأعدة وقد نخرق العادة كما في رؤية وجه الله الكرم (قوله وهي الأجسام) جمع جسم الارادة تابم لعلق الط [ ٧ - صاوى ] فلا يوجد شيئا أو بعدمه إلاإنا أراده ولا برهم إلا إذا علمه فما علم أنه يكون أوادكونه شمأ وزه على طق الارادة وما عن أنه لا يكون فزودكو، فغ يوجد وإن أم به كالإجازى عز المأه بسسر عن السكفر حق الوسو أصافي صلق

القدرة والارادة بالواجب واستجار لأمهما شاكانا صفى تأثير ومن لازم الأثر وجوده جد عدم ازم أن مالم يتهل العدم أملا وهو الواجروماز بقال الوجود أملا وهوالمتحل لرصمأن يكون أأراغما وإلاارم عصل الحاصل وقلب المقاتق صدورة الواجع أو المتحيل جازا وهو بهات لا يقل فالكال الطائق في عدم تداهها بالواجيد والمتحيل لما علت والنصى الذي ما مدد شهي مقهما بدا الوديدات إلى إعدامهما أغسهماواعدام الشائاللية وإعبداك ريك والمبر والجهل خودبال من الفلال الدي تممك ه من أهل الاختلال . والقسر الثال ما تعلق بحسم الوجودات وهو صفتان أيضا السمر والبصر وإله أشار بقوله (واحزم) أما النكاف (بأن سمه ) تعالى (والبصرا) الألف للإطلاق (عنقا) سا تعلق انكشاف (كل موجود يري) بالبناء المحجول أيهيط أيه ساد. له تدار تديماً كان كذاته وصفاته أو حادثاً كذوات الحقوقين وصفاتهم والانكشاف بهما يشاير الانكداف بالسط وكذا الانكشاف بكل منها يغاير الانكشاف بالأخرى ومعلقهما أخس من متعلق الطرفيسم ورى سبعاته الدوات والعفات كانت من قيل الأصوات أومن غيرها فسمه وحمره تناتي غاتمان حمنا وجمرنا فيالتطق لأن حمنا إنما يتطق عادة يعض الوجودات وهي الأصوات يصرط عدم البعد جدا وبصرنا إنما يتطق يختيض الوجودات وهي الأجدام وألوانها فيجهة غضوصة على وجه عضوص كاأتيما غالفان حمنا وبصرنا أبشا في اللت فهما صفتان قديمتان فاعتان بذاته نسالي وأما سمنا وبصرنا غادان فاعمان بمحل عضوص فصرنا قائم بانسان الدين أوهو قوة مودعة فيالصبتين الجوفتين الثين يتلاقيان ثم يفترقان كما هو مذهب الحكماء واصعا المراضاع أى تب الأون أو هو قوة فأنة بالصب الغروش فيقعر العباخ والدسالى منز عن ذاك وصنا وحر نامن أساب عاومنا غلاف حمه وبصره تعالى ولحما تعلقات تلاتة تنجيزي قديم بذاته وصفاته تعالى وصلوحي قديم بذواتنا ومفاتنا وتنجيزي حادث عند وجودنا (وكلها) أي مفات الماق (قديمة باللات) أي بلاتها أي إن قدمها دافيوليت بمكافى غمها وابدا قدمها بقدم الدات القدس من عفاء أهل المنة وهوقول شنيم تعجه قاوب السالمين الدارفين برج (4.) أو أن ذاته تعالى عاة فيا كا قال بذلك إذ لاعن ماقيه من إسادة وهو مازك منجوهرين فردين فأكثر وهوالتنجز الفابل للنسمة وقفيته أنالجوهم الفردلايرى وهو كذلك عب الدادة وماذكر، الشرح من أن الرق هو الأجمام والألو إنمالا الأوان فقط هو الأدب عقام الله الأعز مذهب أهل السنة خلافا المستراة التاثلين طرقى الأتوان فقط (قوله بانسان المين) أي الشملة الصغيرة Page 16 Vers st. الاتكامل المعة فاتقطى الة. في وسط السواد (قوله مودعة) أي كانة ومستفرة (قوله اللتين بتلافان) أي ويتماطمان ملاكر ناكالترت ليقولى النالها سليبا وقيل يتلاقيان ثم يرجنان كالنالين القاويتين ظهر إحسماهما في ظهر الأخرى قلول (لأتها ليستبنير الفات) التاريخ ترينة فإن مرورعة القول التأني وهذان القولان القلاسفة (قوله من أسباب علومنا) أي فإذا الملبة من أنها لاتفك

رأينا أوصنا شيئا نيم بسب ذلك سأني تقوم بقولنا (قوله وصلوحي قدم بذاتنا وصفاتنا) أي قل وجودنا (قوله أو أن زاته تنائيمة قيا) أوصي الواو لأن هذا هو مني قوله وإنما تدمها بقدم الذات (قد له سنر عقاء أهل النتاع) أي وهو الفخر الرازي وتبده النعد والبضاري وجاعة وهذم ان التساق عن النخر شرة وصرح النخر والعاد بالله بكلمة لرسيق الباطفال هي مكة باعتبار ذاتها واجبة بوجوب ذاته حل وعلا وضاهي قول الفلاسفة المالم تمكن باعتبار ذأته واجب بوجوب مقتنيه وتمود بالله من زلة عالم وبناها على اعتقادهمة عيهة الفلاسفة بأن الافتقار بمنى مطلق التوقف وجب الامكان وأن كل مرك مفتر الرأجزال وجزؤه غيره وللفقر النبر لابكون إلا تكاونوهم الذك باعتباد الصفات وادعى أن الامكان لابنافي القدروهي عقيدة باطلة تهدم كثيرا من مسائل أهل السنة (قوله لأنها ليست بنير النات) أي ولاجينها كاياً في فلا بقال لها غير الفات ولاحينها وقعد المستف بذك الردعق المتراة حيث أوردواعتي أهل السنة عيهة حاصلها أنسكر ادعيتم وجود صفات الدنى وقد كذر تراكصارى زيادة المين فأشرأولي الكفر لاتبات قدماء أمانية . وحاصل الجواب أي الهناور النطل التوحيد إنما هو تعد العماد التنابرة النفكة ومفات الناق ليست كذاك خار أن منحب أهل السنة أرصفات الذات والمقطيها فأتمة بها الازمة قدا او وما الإغبال الانسكالة فهر والمة

الوسود مستحقة المدوفهوحي عباد عالر جؤ فادر بقدرة وهكذا وقدنق المراة الاثالمقاشهروبا من على الشبية وغاوا فادر بذاته الى مرحاوهومذهب باطل الكنه فسق وايس بكفر والحاصل أن الصفات إشاعين الذات وهم النفية أوغير الذات وهي السلية لكون مداو لهاعدما والنماية لحدوثها أولاهين اللات ولا غيرهاوهي وجودية وتسمي للماني أو لاعين الغات ولاغيرهاوهي اعتبارية وتسمى محوية أوصفات سِلمة وهي النزة ولِلجلال والجنل والني وغير ذلك ﴿ قُولُهُ أُوأَنُ المُلَاتُ الْحُ} أويمني الواو كا تقدم نظره فكان الأوضع الصعربا (قوله ولما ذهب للمرَّة إلى استحالة الكلام عليه تعالى الح) واحدة متصفة صفات لاصم الانتكاد عنها فليس عمال بل هوالواجب واتحا التصر ناطي الأول لأنا

والحياة وهكذا لتلا بازم تعيد القيامة الحال . والجواب أن الهال إما هو عدد ذوات أما ذات في مقام الاستدلال طرأن قدمها ذاي وقا ذهب المنزلة إلى استحاله الكيام عليه تدالي لأنه إنما بكون عروف وأصوات وتقديرو تأخير وغير ذلك وهذه كلهامارة ولابصع اتسافت الى الحوادث وإلا لكان مارة وصرفوا ماوردفي الكتاب والمدة من أنه تعالى مشكام عن ظله و فل معنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي كلت موسى عليه السلام مثلا فالسكلام صفاغير والاصفاء تعالى أجاب أعلى السنة منع حد الكلام في الحروف والأصوات عمل الكلارة معن القطي و نسى والتألي هو الرادكا أشار إليه بقوله (ثم الكلام) أي كلامه تعالى الذي حوصفة فاتعضى (ليس الحروف) والأصوات (وليس) منابسا (الترتيب ) من تقدم وتأخير (كا) لَكلابالحادث (فالوف) كا

عنا فلا حقل قام الدات

هوتهاولاوجودها فيغير

اللا القدس فلا يمح

القداريانها مكة فرتسها

أو أنالدات المؤمنة فيا

وكا أنهاليست بغير الذات

لبت بنها أيضا وهو

واضع والاكرم أنتكون

القات مفات وأن الحياة

معن المن مثلا وهو باطل

فعلل مازهب إله المترة

من أنه تنائي فابر بذاته

وعي بناته وعالم كذلك

وهكذا لاسفات زائدة

على الغات تسمى بالقدرة

وحبتا فلابازم الحال وفيقولي ولبس بالحروف الجزد أيشاط الكرامية والحنابة الزاعين أن كالله تعالى عرض من جنس الأسوات والحروف إلا أنه قدم الم بذات على. ولا فرة ساعه المتعالى من النسم الأول وهوماع، فتعالى شرع في بيان النسم الماني وهو كلاطلاق (من السفات) بيان الماأي (41) ماستحيل عليه تعالى فقال (ويستحيل) عليه تعالى (ضد ماتقدم) الألف المنات الغبية والبلية عامله أن المرَّة بقولون إن السكلام لا يكون إلا حرونا وأصوانا وحيئة فلا يتصف به الولى مجيث والناني (الشاعلات) أي يكون فأتما به لشلا ياتوم قيام الحوادث به ومعنى كونه مشكلما أنه خالق السكلام في غيره ردَّعليهم الراضات الزهات عن أهل السنة بأن كلامنا النفسي لبس عرف ولاصوت وهو كلام حققة وليس مراد أهل السنة الفائل الحدوثوازمه (فاط) في المنتقة في التنب في أن كلا منهما ليس عرف والصوت وإن تباينا في الحققة . إن قلت إن المنزلة أمقاطن خوزالوكد بنكرون كسمة ماعدم الانسان في نفسه كلاما و ردون ذلك للارادة أوالها أوالحواط . فلت الحضفة فقلت في الوقف كلامهم ساقط غالقته لاطلاق المرب عليه كلاما . قال الأخطار : أقاوالراد بالغد هاالغد إن الكلام لو القواد وإما حل اقسان ط القواد دللا التنوي وهو مطلق الناقي (قوله والحناية) الراد بهم فرقة من الفرق الضالة وليس الراد بهم أنباع الإمار أحمد من حنيل فأتهم سواء کان وجسودا

ورد و دسین برای به را بیش در برای سرور می می و به و به این است کام و در این می توجود از در است کام و در است و در است و در است کام و در است و در اس

وتنافى المدم واللبكة

ordis. Statistics, full

القيضان فهما إعجاب النيء

وسلبه نحو زيد لازيد

وزيد قائر زيد ليس بقائم

وأماالشدان فهما للشان

الوجوديان المذان ينهما

ناة الحلاف ولايتوقف

ببقل أحدها على بنقل

لآخر كالياض والسواد

(تولد کم بایان لم) (این و داخان شاعقه (فیشه (مدایا فایش آو اشس مه فرقه و اوبام شاها سد اداخته ) ای و آن سد داخوراین فیسه ادان نقد ناق الفیدین و تاق اتفادی و میافی الفیدین این و آن سد داخوراین فیسه ادان نقد ناق الفیدین در معاطر نیال الفادین به ان کرد و دوبودی (دروسا و مسابا این کا کار و موروی الا و اسابا این کا کار و دوبودی و اسابا این کار و دوبودی و دروسا و دروسا

المنافعة المجافزة المواقعة المنافعة وجواء الأحرام وجواء الأحرامية المنافعة كالمنافعة المنافعة كالمنافعة كالمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة كالمنافعة المنافعة كالمنافعة كالمنافعة المنافعة كالمنافعة المنافعة كالمنافعة كال

مره من به صبي به خاصفتها به مريض دن بايران ما تصور وجهنس بالا يكون أيس از فهو دالمسمو بالمراكبة عليه أنها لكنا بكلا من المراكبة ويرسط المأسرة يكون أيس و أنه كروس في طوين والمرام بالا من التلك في الله الله وللله قام الله المراكبة ويستط المأسرة على على الكون التأثم الوران حي ما من أنها المناسبة ، هو من الله الكون و مساحلة أن يصلب والى القروان الإيران الله العمر كلكا بالاية اللس قيم رباد والمعامي المكان و تعدد الله الله المناسبة .

من هاده أن يصف به كالسر واسمى والمو والجهل البسيط فالبصر وجودى وهو النكة والسي عدى إن السي عدم البصر عما سائلة المعمروكذا للهم والجهل وأما التعايان فيها الأمران الوجووان القابل بينها الما قابل ويوقف عشل أحدهما على عشل الآخر كالإم الوجود لها في الحديج عن الدهن ولا تدفي عن الحلافين كالباض والمركة وكذا مِن الثابن كالباض والباص والخاتون على الثانى منهما فالوا لأن الحل لوقيل الثلولة م أن تعبل الضدي لأن القابل لذي و لاغلوجه أو من ضده أو من مثله فتوصل الثلين غاز وجود أحدها فراغل مع انتفاء الآخر فيخفه شدوفيجيم الشدان وهو عال. إذا علت ذلك فستحل عله تعالى الاله عمر معة وهر. أخفاد الصفات الأولى شاعلت أنها واجهة له تعالى والواجب لايتيل الانتفاء فيستحيل عليه تعالى العدم والهدوث وطروًّ العدم ويسعى القناء والمائة المعوادث من حرب أوعرض أوحاول أواتسال أوانعمال أوجد أوترب أوكبر أومغروكذا يستعبل عليه تعالى عدم القيام بنصه بأن ينظر إلى على أوضعى وعدم الوحدانية بأن مكون ذا كرَّة فيذاته أومداله أو بكون له شريك في فعل من الأنفال وكفا يستحل عله تعالى الجهل مركا أوبيها أوماني معاد من ظن أوعفة أوبسان أوجم أواشتغال بتأن هن شأن ويستجل عليه تعالى الوت والسجر وعافي معدم من فتور أوغب والكراهية أي عدم الارادة بأن يقم في ملكه ما لا ريدم أو بالطبع شا بازم من قدم النام الذي قام البرهان الفاطم على حدوثه وورد أو تعدر الكائث عنه تعالى بالعليل الشرح به لأنه عب اقتران الشكامين المبي وصف وجودي فأثم والمبين كالنصر وحبنت فالقابل بنهما من ثفائي الفيذين

مطبوعها والقائل بذنك وغيرها أعراض موجودة (قوله كالياض والحرك) أي وكل متغالفين في الحقيقة بمكن إجهامهما كافر باجماع للسفين كا كالدرة والمؤسلا (قوله بأن الهل توقيل الثانين المر) عاصله قباس استدالي ذكر شرطيته وحدف الاستثنائية منه وتقراره أوقبل الحليالثان أزم أن يقالي الفدين لكن فبول الحل الفدين باطل فعلل تقدم وتقيدم القرق بين Salat, dante delat. لقعم ولما كانت الاستثنالة ظاهرة تركها ولما كانت اللازمة فيالسرطة خفة ببزاغوله لأن المابل بالطبع من أن العسلة الم (قوله تلاة عشر صفة) أي تنتخي ذكره الصفات كذلك ومن عبد المدونة كالسنوس فاستحيات عشرون (قوله العدم) هو ساو لقيض الوجود لأن غيضه الوجود وهو العدم على لاتوقف الدوجود شرط ولا اكفاء مائم والطبعة القول بنني الأحوال وأما على القول بلبوتها فالعدم أخس من تبيض الوجود إذ يعدق تايخه بالبوث والمدم (قوله والحدوث) أي الوجود بعد عدم وهو أخس من غيض القدم إذاتيش القدم لاقدم تتوقف فل ذلك وعايدل على بطلانيا اختلاف أنواء وهو بمدى بالوجود بعد الحم الذي هو الحدوث بالعم النقطم بالوجود واللاحق (قوله وطرو المدم) هو مماو لقيض القاء (قوله والمائة الحوادث) هي مماوية لغيض الحالفة (قوله عدم العالم على كثرتها إنساول القيار بفء) هو نقيش القيام وكذا عدم الوحدائية تميض الوحدائية ( قوله الجهل مركا المباة والطبعة لاغتلف

(قوله الاوجود لهما في الحارج عن الدعن) أي خلافا فقلاسفة الفاتاين بأن الأمور النسبة كالإضافات

أوبيطا) مقالة الدو الأول من مقالة المدين والثان من مقابقة العدم الدلكة (قوله الوت) مقابلته المعياة من شابل المدم واللسكة إن قدًا إن الموت عدم الحياد ، وتفاجل المندين إن قدًا إنه أص وجودي (قوله والمحر) هو مساو الشين الدرة (قوله والكراهية) هي مساوية لقيض الإرادة (قوله البكر) هو وعاجده من الصم والعلى إما من مقاطة الندين أواندهم واللمكا (قُولُهُ السُكُونَ النَّفِي ) أي وأما السكون الفظي فلا يتوعم في حق الله لاستحالة السكلام العظي عليه تعالى (قوله الآنه لولم يكن موصوة بها الح) شروع في الاستدلال على وجوب هذه الصفات

اليكر أي عدم الكلام وجود آلة تمنع منه وفي معناه السكوت النسي ويستجل عليتمالي السم والعبى تعالياته عن ذلك

وكلا يستعبل عليتمالي

الطة يعاولها والطبعة

علوا كبرا واتدا وجيته هذه الصفات واستعال عليه أخدادها (لأنه)تعالى (او فيكن موسوة ٥ بها لكان والسوى) أي بسواها من الحهل والمعز وغرهما كا تقدم من الستحالات (سروة) منهموسوها أي أنه لواريكن متعملا بالانصف أخدادها لكن اتعاله تعالى بأخدادها بطل شا يتربطيه سزالانفار والحدوث كا أشارته بقوله (وكل مزةره سواها) أي غبرها من الجهل أوماق مناد أوالعجز إلى آخر الأخداد (فهو الذي في النقر) أي الاحتياج إلى من يكله وهو متملق بغوله (فد تناهي) أن لمن الهابة في النقر وهو عال لأنه يؤدى إلى الحدوث فيكون من جمة العالم الحادث النظر والواو في قوا . (والواحد المبود) للحال (المنظر والدر) وهو فالمن دليل الوانا وكل من ظم بعد إلاه في فوة قوانا الله معود وكل معود المفتر لدر وقد حذفنا كرى القياس مع التنبعة والتقدير وكل من تناهى في الققر فهو حادث فكل من ذام مسواها فهو حادث كما أشر ناه في النفر ير وهذا القياس وليل الاستثناقية الطاورة أعنى قولنا لكن اتسانه بأخدادها باطل كا أشرناله أبضا (جل)عن ذلك الافتدار (الفن) إلىكون للوزن أى عن كل ملسوله لاتصافه تعالى بكل كال وتنزهه عن كل شعى (القندر) على كل شيء وكل شيء فهو إليه فقير ولما أنهى الكلام على قسم اواجب والسنحيل ترم في بيان الجار فقال (وجائزف حنه ) عالى (الإجلا) أي إجاد المكان سوا، وجدت بالدل أولم نوجه والإعاد والخلق بمؤراحه وهوتنلق القدرة بوجود القدور فإن تطقت بالحياة سمياحياء وبالموت سيماماة وبالمرزوق سي رزة وترزغا وهذه التعقات هي للباء منات الأضال وعي حادثة كا ترى لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي القدرة وهو عادث قطها . فإن فلن قد الديأن الملق القدرة واجب فكيف يحكم عليه هذا الجواز . فلت الواجب التعلق الصاوحي القدم أما التجيري خائر وكل جارُ عادث . فإن الت الحلق والإعجاد من صفاته تعالى وكيف (70)

يتصف تمالى بالحوادث قاتا هذه أمور اعتبارية تصرش واستحاة أخدادها وهو زيادة في الإيضام وإلا فقدمت أدلتها مفصة وقد ذكر أولا فياسا شرطيا لقندرة لاوجود لما في صرح منه بالقدم والتالي بنوله : اولم يحكن موصوفا بها لسكان بالسوى معروفا الأذهان ولأعتق لما في وحذف الاستنتائية التي فدرها التمرح وقوله وكل من فام به سواها لمؤ شروع في قياس حملي ذكر نسياككونه قبل العالم مفراه وحذف كراه ونتبجه قصد به الاستدلال على الاستثالية الني أشعها القياس الشرطي وقد ومعه وجده فلا يازم قبام الحوادث مسالي (والزاد)

وضع التبرح القام فندر (قوله أي الجاد المكات) أشار بلك إلى أن أل عوض عن الضاف إليه (قوله سواء وجدت العمل الم) إن قلت إنها إذا وجدت بالسل كان واجبا الجائزا وإبحادة الباعسيل أي زك الإعاد للمكات حاصل أجب بأن الراد ابجاد المكن في حد ذاته قطع التظر عن كونه موجوعا أولا (قوله وبالرزوق) سواه وجنت أولم توجد أى النور الرزوق وكان الأوضع أن يقول والرزوق به (قوله قد تقدم أن تطق الندرة واجب) أي بن أن إجدكل مكن في قوله : وواجب تطبق ذي الصفات ، حيا دواما ماعدا الحيلة (قوله التعلق الصاوحي) أي كونها أولاك امرجاز فيسته صالحة بقنيل والتراة وهذا السؤال والجواب تقييد شا تقدم من الأطلاق (قوله فلابارم قبام الحوادث تعالى إنشاءفعل وإنداء به تعالى ) أي ولا باترم قيام الحوادث بفاته إلا إذا كانت تلك الصفات الحادثة المتصف بها وجودية ارك ومن نقال بعدة الرسل كالباض والسواد وعوها وأما إفاكات الصفات الحارة التصف بها اعتبارة الاوس د لها في الحارب

عليم السلادو السلامور 3 4 ولالبوث فلا بازم قبام الحوادث بذاته لأن الأمر المدى الاعتباري لاغوم ديم و (قوله ومن ذلك مثة البارى تعالى وإلا العاصي الرسل الح) رد بذلك على العنزلة الفائلين بوجوب بعشهم والحكياد القادين باستحالتها ( فوله ورؤيد وتعذيب الطيم (والاثقاء) البارى) ود به على المرقة القاتلين أنها عالة (قوله وهوخلق قدرة الكفر) عدا تعريف إمارا المرمين وهو خلق قدرة الكفر وقوله أوخلق الكدر تدريف الأعمري والراد بالقدرة عند إمام الحرمين سلامة الأساب والآلات ناء أوخلق الكفر في العبد على أن العرض مع زمانين والراد بها عندالأشعري العرض القارن قلصل بناء على أن العرض لامة. والنباذ باف تمالي ويسمى زمانين والحق فيعده السئة مع إمام الحرمين دون الأشعرى الكن عبارة الأشعرى أوفق عنعب أعل الخذلان والاضملال المنة من أن الأضال كلها عكومة لله وليست قدرة العبد مؤثرة فها قارنها من الأصال وعبارة إمام وقيده الأشمري محالة الحرمين محملة له والدهب المرَّة إذ عِصل أن سناء خلق قدرة الكمر التي بها التأثير فيه ( قوله الوت وأشقه البازيدي ويسمى الحدلان) هو ضدالتوفيق وفيه الملاف التقدم بين الأشيري وإداء الحرمين (قوادين مات على (elkude) وهو خلق الكفر أوطى الإيمان) السوعر مرتب (قوله فقال الأول) أي وهو الأعمر عدق الالأي لابتدلان ال الدرة الطامة أوهم خلق ما أزليان والإسلام والكفر علامة السعادة والتفاوة (قوله والتأني) أي وهو للاز معيوفو له ترأى الطاعة في البيد ويسمى بدلان فإذامات السؤعل الكمر فقد القلت معادته عقاوة وإذا أسط الكافر عدالوت قداغلت بالهدابة وقيده الأشعرى شفاوته سعادة (قوله والحلف لعظي) أي لأن العبرة بالحاعة على كلا القولين وإعا الحليف فالتسمية عاقالوت فالدي والسيد ففط فالأشاءر: يقولون الإسلام علامة على السعاة لانفسها والكفر علامة على الشقاوة لانفسها

( قوله عبارة عن علق القدرة) أى التجرى الحادث (قوله لكونها صفة منى كالقدرة والإرادة ) أي الإعبان وعند للبارهي هو الكافر أوالؤمن ويني على هذا الخلاف هل التقاوة والسعادة بتبدلان قتال الأول لا والثاني تم والحنف لنظي وأما الاهفاء والاسعادة لابتدالاناتفاة أماعد إماننا الأشعرى فلاتهما الإمالة على التقاوة أوالسعادة فهمامن صفات الأفعال وهي عند حلالة لأمأ هبارة مزنداق القدرة بالقدور كأمر وأماعندالماأر هني فلأنهما فدعان كالإحباء والإمالة والحلق والرزق وجميع مانسرعنه بصفاب الأفعال فقد جزيرانا تردية بفدمها ومجموعها عدمحققهم عبارة عن صفة واحدة تسمى بالتكوين فأعة بذاته تعالى لكونها صفة معني

من مات على الكفر أو

كالندرة والإرادة بنأى بها وجود الأشباء على وفق الإرادة والفرق بنها وين الندرة أن الندرة عندهم بها عمة التأثير في المكن

والتكوين، وجود الأهياء وخاسة أنه لايمح أن يكون مبدأ لوجود القدرة لأن أترهاحمة الصلوائراة من الفاعل فتكون نسبتها الى الطرفين في الدواد قلامم صفة أخرى جا الصدور وهي السكوين في لبست التطق النحيري القدرة مق اسكون عادة وجازة والجائز إتداعو الحدوث وعدمه لاالإعاداق تدم لكواء صفة ذائه تطارة لاشقاء والاستادلا بتبدلان لقدمهما للاعات أنهدا وحمان إلى التكو وزالتي هوصفة ذاته تعالى والتفاوة والسادة بتعالان لأنهما الكفر والإعان الابتيدالوت على ذاك والإبارم من قدم التكوين قدم المكون إد الإلام من الديالسفاقهم متمانها وجمة القول في نائد أن الإبحاد والحنق والروق والإساء والإمانة والاستاء والإسعاد والصورائي غرخك عند الأشرية مفات حارثة لأنها إضابات واحبارات جزالدرة والتدور وعدالياريدة قدية لأنهامغة أزايا بها صدورالمال وكل جزء من أجزاله وتسمى تكوينا لسكن إن تنقت بوجود التي ومبد إعادا وخانا أوعوته حميت إماته أو صورته حميت تصورا وهيزائدة على القدرة والإرادة فالإرادة بها التخميص والقدرة هالقوة على امل الني، أو تركه واسبة الأحرب البها على السواد قايس بها صدور الأشياء وإنما بها قبول المدور فهي مبدأ لقبول المدور والسكون مبدأ لفس المدور والهفتون من الأشاعرة على أنه ليس في الأزل إلاميداً الإجاد والاشتاء والاساد وغير ذلك ولا دليل على صفة أخرى سوى القدرة والإرادة فإن

القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود السكون وعدمه على السواء لكن معاضها الإرادة يتخصص أحد الجانبين وإما نص على الاعقاء

باهو الأصلح في حق المبد

ماوقت عنة وماخلة الله تعالى الكافر الفقير

المستب دنيا وأخرى

وماحسال ألم لطمسال

لاتكلف عليه ولماكانت

سن اليام والطبور في فالة الشعف والبلاء وثبا

كان لطاب الهداية وكشف

الضر متي أوجوب إجدال

ماهو الأصلح المدولياج

في قدرة الله تعالى بالنيسة

إلى مصالح العباد شيء آخر

(\$a) بتأنيما ودخل في الجارُ رعاية السلاح والأصلح إذ لووجب عليه تعالى والإساد وإن دخلا في الإعاد اهناسا مُتَكُونَ المَانَى عنده تمانية وعند الأشعرى سعة (قوله وهي السُكون) أي للشار البها بقوله تعالى كن فيكون (قوله إنما هوالحدوث) أيالتي هو أز الإحداث فالإحداث عند، قدم والحدوث عادث (قوله لكن إن تطقت الم) أي تسمى باسم متعلقها (قوله عي الدوة على فعل النبيء أو ركه) أي السلامية النسل والزك (قوله رعاية السلام) هو مايقابل الفساد كالإيمان في مقابلة السكمر والعسمة في مقابلة الرض ، وقوله والأصلح هو يقابل المسلاح كالنواب بلا اسكليف في مقابلة النواب مع التكليف وكونه في أعلى الحتان في مقابلة كونه في الجنة (فوله ماوقت عنداع) أي مع أن الشاهد خلافه (قوله حدَّق الناء ضرورة) أي ولولا الشرورة لوجب النزان الحالة بالناء لتصدرها بمد (قوله التعارة بالبكاة) أي نقدته الأدب انسان أحزته شخص وطوى ذكر الشبه ورمز له بدي من لوازمه وهو الإساءة فاتباتها غيل (قوله وهر) أي السكابة (قوله من بوارق الاجلال) أي من

أنوار التعلق والاحترام (قوله ونلك) أي وبان العابل على وجوب عدم وجوب العلاج والأصلح ماستحق تذك الدر والمقاب أي وهو الوجوب الدرعي ( قوله ازوم صدور الأصلم عنه ) أي وهو الوجوب النقل وهو مالايتمور في النقل عدمــه (قوله الطاهرة العوار) أي المثل إذ قد أنَّى على مافي وسعه من الأصلح الواجب (ومن يقل فعل الصلاح وجبا ) الأنف الإطلاق (على الأله ) تعالى (فوله

وهم الفنزلة (قد أساء) حدف الداء ضرورة أي قند أحزن (الأديا) اللائق محمَّه تعالى والأنف للإطلاق أيضا فني الأدب استعارة والكابة وفي الاساءة استعارة غيلية تم الكلام كتابة عن عدم اتصافهم والأدب لأهبائهم من اساءات لنبرك بعد، عنك وشرته منك بل لايستطير أن بنظر البلتوهي أبلتو من المقيقة من أنهراً خالاً وب مع المتعلق عابد الاخلال حق خات تاويم عن بوارق الاجلال وارتكبوا بدعة شنيمة وقوة فطيعة وذلك لأن مزوجب عليه شيء فهو مفهور تم لايسح أن براد بالوجوب عليه تعالى عابستحق فاركه اللم والطاب كافي مق الكافين وهوظاهر المايز إلا أن معناه اروم صدور الأصلح عنه عجث لا يمكن من الراد و إلا فلا معنى اوجوب وأقوى ماتسكوابه فالمتعان ترك الأصلع يستار بالهالمن سفه أوجهل أوعب أوغل وظاهر أندفض تفاهده الاخبار وتمسك بالفلسفة الظاهرة العواد. وحكى أن الإمامة الحسن الأشعرى رضي الله مالشيخة أباطي الحيال وهو يُعرر مستاة وجوب السلاح الذال العاشول في الانة إخود مات أحدهم صطيعا والاخر عاصها والتات صنيرا فقال الأول بتاب في الجدة والتأذير ماتس والتال لا يناب ولا يعاف قَقَالَ الأَعْمَرِي فَانَ قَالَ الثَالَتُ يُوبِ لِمُعْنَى صَدِرًا وَلِمَنْفَى إِلَى أَنَ أَكِرَ فَأَطِعَكَ لأنّانَ فِيالْجَنْقَ قَدَالَ الْحَبَانُي يُعُولُ الربِ اعالَى إلى كت أعلم مناك أنك توكير المصيت فعنات النار فكان الأصلح الله مو تلاصغير القال الأشرى فإن قال الكان باربه لم أنتي معيرا كلا أعسى فأدخل النار فماذا يقول الرب فيت الجائي وروى أنه قال الأشعرى بالتجنون فقال الأشعرى ولكن وقف حارالتهنع فالعقة فتراد الأعمر يمدعه واعتفل هوومن معبا خالر أى الفرة والبات ماوردت بالسنة ومضيطيه الجاعة قسموا أهل استوالجاعة وسب ساخته الدوم و المن المساخته و المن المساخته و المن المن الدور قرار الكريم الكريمة الموجود الموجود الموجود المو و المنافع المن و المنافع المنا

(قوله وجوما) أي شرعيا يتاب على فنله وبعاقب على تركه (قوله وهو النبي) عليه الصلاة والسلام ضرورة كالمزبن الأعبان أى فينه وبين للومنين نسبة هو أصلهم وهم فروعه والجاسم بينهم وبينه دين الإسلام بل هو أعلى والأعراض ولابد المك وأحل من أب الحب قال تعالى التي أولى بالمؤمنين من أغسيم (قوله عني الالكتاف التام بالممر) من علة منسقركة بينما أى فلانكتاف بالوأقل من الانكتاق بالمر وإن كان كل من المؤ والمر لاعبط وقدا قاليان وهي إماالو حو دأوا لحدوث المرى إن رؤية الله جعلت تقوية للمرقة الحاصلة في الدنيا لأنه ليس راءكن سما إقوله أي بوقوعها) أو الإمكان إذ لارابع لما أى حصولها (قوله أى الإقامة على سبيل الدوام) الصير للخفاوفيه إشارة إلى أن الراد دار السادة بشتراء والحدوث الوجود مطاقا لاخسوص المياة بهذا الاسم (قوله لسكل من دخل الجنسة) أي من الحيوانات الق شأنها صد الصدم والإمكان التكلف غرم الموانات الدرالدافة فلارى وتودخات الجنة (قوله حق النساء والصيان ) أي من استواء الوجود والصغم هذه الأمة وغيرها وهذا هو الشمد وقبل لابوته وقبل بروته في الأعباد (قوله وتفاضل الرقة) ولامدخل قعدم فالرؤة أى زيد وقوله كا أي عددا وقوله وكِما أي قدرا وعظما (قوله حن إن البعض لا تقطم عنهم أبدا)

> أي وقدا قال أبو زيد إن أن رجالا لوحموا عن الرؤة طرفة عين لاستنالوا من الجنة و السهاكا

على ذلك قبل ظهور البدع بإغاء النصوس الواردة على ظاهرها من غير تأويل وكل ماهو كفك فالجزم به ولجب أما الكلف

شرورة فتمين الوجودوهو

مشترك بعزاله وبعن غبره

فعسم أن برى لتحقق الد

وهي الوجود فيسم أن ترى سائر الوجودات من

الطنوم والرها عوالأسوات

وعدم رؤيتها لكون الله

فقوله تعالى وجوه يومثك كاضرة إلى رجا أنظرة وأمالت تغيرها حديث منها قوله على الله عليه وسؤ الكيمترون ربكم كازون العمر (١٩١) في ذلك المنزلة فأحارها متسكن بشبه أقواها عبدالما إن وغر برهاأته لباة العروهو عديث شيور وخالف عالم في كان وي ليكان (قيله قفيله تعلق وجوء توعلد ناضرة) أي حسة سفيخ وقيله تعالى على الأراثاث بنظرون وقوله مقابلا للرائى ضروزة تعالى للذن أحسنوا الحسني وزيادة فالحسن هي الجنة والزيادة هي رؤية الله وعليه جهور العسران فيكون فيجهة وحيز ويازم (قوله غير ماحديث) مازالدة أي قبرحديث أي أكثر منه (قوله منها قوله صلى الدعايه وسلم) هذا اصالات من الماصرة الحديث رواد الشيخان والدارقطي عن جرار قال كناجلوسا عند الني صلى أنه عليه وسفر إلانظر إلى للرقيوللسافة بعن الرائي الممر لية الدر فقال أما إنك سترون ريح كا ترون هذا المراية الدر الانفامون فيرؤيه (قوله والرقى عيث لايكون فأجاوهام أي قاوا مدرحواز رؤت فالدناوالأخرة بل قال أكره عو زهاكفر (فوامتسكين مناجذا ولاقرياجنا بته الى عقلة و غلة ذكر النفلة و الالتقلة وأقر اهاتو انتهال الايدرك الأسار وهو واردمورد ولكانات أوالماحروا الدح فيكون إدراك بالصر تعما وهوطيه عال . وأجيب عن ذك بأنهمي لاهر كالاعطيه على وإما عرضاولسكان الرأى أنه قال الاندرك وليقل الأراد فالأيسار الاعبط به كما أن المقول الأعبط به (قوله فق السنة ما يقتضى إما حكله فيازم التناعي وقوعها فيها الدؤمتين أيضام أى شا ورد في الحديث عاممناه بنادي مناد من قبل الله تعالى برم القيامة والحسر وإما بعقه فيازم كل أمة نتبع ممبودها فمبادالشمس يقون معها في النار وهكذا كل ممبود مع عابده إلامن رضي الله عنيه كبيس ومرم وعل فإن من عدم بلق معشيطاته فبالنار إلى أنقال في المدينة بدء الأمة التميز والنجز إوالوازم كلها عالة فالمتروم مثلها وفيها منافقوها فيقولون الانرح حن ارى ممودنا فيتجل لهم ملك أو وضعت بحار الأرض في شرة المامه الوسعها فقول للمرأكا رك انتحانا للمرفقولون نموذ بالله لئت ربنا فإن ربنا لابتحز وأنث وسامل الجواب ماأشرنا متحزتم يتحلى لميملك أخراو وضمت عار الأرض ومثلها معها في شرة إجامه اوسعها فيقواون لهمثل 4 سابقا من أن الرؤية ماتا ول الم يتجل الله سبحانه وتعالى فيخر للؤمنون سجدا فيريد النافقون السجود كالمؤمنين عارة عن وع من فلاخدرون لأنه يصوغهورهر طبقا فنادى النادى وامتازوا اليوم أسا المرمون وهذا مني قوادتمالي الإدرال غلته الله متهشاء وم يكتف عن ساق الآية فكتف الساق عند الخلف مؤول بكتف الحباب أوكا قال (فوادوه ولأعش عاد فأى عل الصحيم) مفايد قول من قاللاري قبل دخول الجنة (قوله بل قبل والكفار) أي والناقبين لكن عاد تلاراز رماذكر وقياس الحق أتهم لوروا لقوله تعالى كلا إنهم هن رجم بوعث لهجوبون ولايلام من مزاحمة القبن الدؤمنين النائب على الشاهد طب في القباسة رؤيته وإصا قولهم وتعليم تشايد كما كانوا يفعلونه في الدنيا ( قوله وأما رؤيته تعالى في النام فكا أن الم لدراك وم

الامواد فيركونه كفك ومع فاك هو انكشاف تلم كا نصعليه التي سل الدعله وسلم في كثير من الأحدث وبالحة فاشترة في عالقتهم الأعل السنة

قد وقت الله مرجة من أو في المارالامار أحد بنحيل فقد شل عنه أنه رآه في النام اسعة وتسعين Heckly Wickey مرة وقال الله وأيه تمام الله لأسأله عن أفضل سابقرب به التقريون فرآه عمام الله وسأله قال elamel elamet له علاوة كلام وأحد تقال غهر و خر فير فقال غهر و خرفهد. واعل أنه إذا رؤى في النام فقد ري فكذا الرؤية نوم من والسفة التي ذكرت في التوحد وهي حق وقد برى صفة الحوادث فإن رؤى كذلك وأم الرائي عا عالف الترع كأن قال له أسقطت عنك التكليف فهو الشيطان فإن أطاعه وفعل مقتضاه فهو خال مضل قد خسر الدنيا والآخرة وإن فرياميه بذلك فهو رسول من عند الله فإذا علمت ذلك تعلم أن الشيطان قد يتمثل بالولى جل جلاله على أحدقو ابن وأمالتي عليه الصلاة والسلام فلايتمثل به الشيطان فين رأى التي عليه السلام والسلام فقد رآء حالما في الحديث من رآني في النام فقد رآني حا فإن الشيطان لايتمثل في فإذا رأى منحس الني قال له مثلا أسقطت عنك التكالف فالرؤيا حق والطط من الرائي والغرق أن الله ليس كمنه تي، فنديل الشيطان به لايضر في الخيدة لقبام الرهان على be alle act the ful خلاته وأما التي صلى الله عليه وسلم فهو بشر فاو تمثل به الشيطان الأفسد الدين وصمت من شيخنا المكعم بالمليات وإما لله الم القواعد اللسفية والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم وقولى في جنة الحلد وأما في مرسات القيامة فن الواف السنة ما تقتفيد وقوعها قبا الدومني أجاوع والصحيح ليقل والكذار لكون الحجيما يوسر دولاماتم من أن يروه في منات الملال والفارق عقالي فيالناء قد وقت لكرمن السالحين من سق الأمة وخفهم والخفاط أنها وومداهدة كون اللب الباليين

الوقت بقرق إن كالو الأولية الانتخاص جويتان أينا المورقوا مثاني إن عامل أين كا تعالى المن كالوقت المن المن المن المنافز و الوق والدائل الله في المنافز المن يوران إلى الإسرائر أن أبي دوران إن بيان وأطور و أن والانتقال علم في المنافز المناف

رام رام برام المراق القارض : كُبُّت تعنع في قول القارض : وأواح الحرق نظرة أمثها نشوت معروة وكنت شكرا وقوله أيضا : وإذا مأكنت أن أراك هنية فاسح ولا أيسل جوال ان أن وقوله أيضا : ومن أعل سميان إن تضمت أن أراك في قبل قبل السميدي لمنة

و هاب آيشا بأن الكتوبي لم الطنيرة الإطبقة والروية هولة بين الروة الطنية الل بقال فيها . أشاميع الأسباد والأسباد والرشاطة التي اليها القوب الأولياء "مسارع القولة والح طرق أن التي ودياء طرة كانوازا لأن السكام بطرح عزم التكاية لأنه ليس مرجما في الفات الدياة [مناج] من جاء من أشكر روقة الله مثل الراحيون في التكتف والتدييج

الجاعة سموا هواهم سنة وجاعة خمر لسبرى موكنه قد شهوه غلقه وتخوفوا شنطوري فتستروا اللكنه(١)

(١) وقد أساب من بين الشرق حضرة التناشل الشيخ (أحمد على الليجي) بقوله \_ أجزل الله قد الأجر والثواب :
 إمام حكورا نظر الدياد اربها | في جدً من غير كيف قصفه

أهل السنة غداد:

ه الله أثبتها بنس كتابة والمقلجو زها بنور المرقه وبه أقر "أولو الطول التعقه ودليله الدوى الماأو ظاهر والكل أجم أنه باللكمه وهو التباس على وجود إلمنا عن منت وارتشى قول السقه وعليه فاجز والجواز ولاتكن واخر باحث القياس مطابق وأرح فؤادك من عناه السفسفه وإذا تناد إلى الهاوى الثقه أوفازك الإنتين واتبع الموى أنمي لمي كالحدير للوكفه وتعدفى الدنا لدى عقلائها مها ولكر بالسوف الرهنه ويها بكونجزاء متلتعقه هذا اعتقادي لا أميل لنوه وهوالصواب ولمكن بالزخرف

ال ناظم هذه الأبيث هذا مانح الله به ومن كان لديه جواب أقوى من قليات به وله الأمير . [ ٨ - صاوعه ]

والتمد أن الني صلى الله عليه وطرر آدلية الإسراء بالبضر الأبالتاب فقط ، ولما فرغ من القسم الأول من أقسام هذا التن الأول من أقسام هذا التن

وقال أوحيان

وقل النام السكر:

وقال أو الحسن البكرى:

فحاصسة جاروا وقاوا أنهسم

فيعرفوا الرحن لرجهاوا ومن

قال ان للير حيث انتقل الهجو اقتد أذن النبي طي الله عليه وسلم فحسان فيه وشندى به فقول : وجادته كندرا برؤة ربيم حدا لوعدالله باإن بخف وحقد الناحيد كلا إجدال أن كركواوا فياطر إطراضه

وتقبوا الناجعين كلا إنهم إن لم يكولوا فيالش فعل تقد : شهت جهلا صدر أن ة أحد وذوى المعار بالحبر التوكف

شيت جهلا صدر أنه أحد ودوى البعاد (حمر التولفه وجب الحدار على التالقان القرائد فهي الله فه أزى النكم أن يجهل مأأن إن الرجوء إلى الله غذا باء النكاب قائم هسلما سفه

إن الوجود إليه تطرة بذا باد الكتاب فقام هسلما سفه نظق الكتاب والتستان الحوى فهوى الحوى بالترق الهاوى الشه وقال الجنزرين: هم يا قدم خالين استروا إلى حدا ما فهم السرى معرف قد بهاده من حيث الإمروك تعليل ذات الله مع الى السفه

تعليل ذات الله مع تني الصفه المستدل أهل مالم من معرفه ذا أعرضوا بالجهل من لحالصفه

إلجاما بين النسبالة والسنه ومشيئا في دينسه بالطبقه ومشقا في هسمله جور بلا عرف وزيم ومسفه بالمرقه يزهمه إيصرف عن نيسمه بل ظافى حجو تابع عزم مزخرفه

ند قات قرل الله حسل تم الم الراه و دلات منف ومنت من قدم المشات حداث قشل الداك كل وقت مشرفه نقت الدور تدفيسه في رؤية وجزين بالمطالسوف الرهفه

فتات الدي تدانسه في وإنه وجريت الموالسيون الرخاء له من جلدية فيمنا الأمير على النبيج مدالسلام (قرار وهو الأوجيات) أي ماينطن مضرة الانه من الواجه والسنديل والبائز في خله عمالي والرد على الخالفين في ذلك ، و متم نكات البحث يقرؤ بها أن القسدة الأسلم لمبارئي وقدا قال بعد الم

بالرؤية به مسمدة منع المواتيق و الله من المسهم ... ... أن أرجعه أثراً كا كا المستحدة عنها المواتية و المستحدين في المؤتم المؤتم

يعة ، يكت إن قدو يحت المنظمة مع مناصد المراح على أجو لها أنها بالالتحكم إنها في أنها يسلم المنظمة عن مكان أنها يشار المنظمة وهو الأوهيات شرع في اقتسم الثان وهوالتوات فقال(وصف)إبالكاف

وجودا (جميع الرسل) بسكون المبتن المشرورة أي جم عليه أن تعقد أنهم عليهم المبادة والسلام متعفون (بالأبلة) وهي منطقة الله مالم بواطنيم وطواهرهم من التابس ينين مع وارتهي كراهة

ولوحال الطفولية وهي

البياة بالمسية

ولل الحرم أوللكرو وطاعه ، بيان إذ توجاز عليم أن يخونوا الله تسالى بنسل عرم أو سكروه الزم أن يكون (٥٩) لللازمة أن الله تمالي قد ويوضع المام قول العارف الجيل : أمرنا بإتباعهم في أقوالهم وحق لها أن ترهوبها السامع ولى نكة غرا هنا سألولها وأضافم من غير تفصيل ته لما والأمر في بدائم هي القرق ماين الولي وفاسق إلا فيا ثبت اختماميه 4 وماهو إلا أنه قسل وقيب غبر قلي، بالتي هو واقم عن الأمة ، وحيئة فكل رمني لما قبل النمال تطالم فأجني الذي يقلبه في مرادها مامسدر مهيم فنعن فكت أرىمها الإرادة قبلما رى النمل من والأسير مطاوع مامورون به وكل مأبور ال ل كم الحنية عالم مًا كنت في أمر الترجة عاميا وفهر طاعة لأن الد تعالى ويؤول أبننا مابوعم خلاف الأمالة في حقهم كقوله تنالى لينفراتُ الله عانفسدم من ذنبك وما تأخر لايأمهالمعشام وألسدق ووضمنا عنك وزرك بأن الراد ذنوب أت ووزرهم أوالراد وزرء على فرض وقوعه أى إنوقهمتك ذنب أو وزر فقد غفر نا. ان ووضعناه عنك أو الراد بالوزر أثمال الوحى فاله كان يشل عليه زول أى في دعموام الرمالة فى تبلينهم الأحكام وهو الوحى فأغره الله بأنه وسع صدره ووضعته أتقال الوحى فكان بعد ذات الإيقال عليه إقواه إذ اوجاز مطابقة حكم الحبر الواقع عليهم أن غونوا الخ ) هذا قياس استتائى مركب من شرطية منطة مذكورة واستتائية عدودة كال تعالى \_ وماينطق عن استئى منها غيض أتال فأنتج غيض القدم ونظم النياس هكذا لوعالوا بنمل عرم أومكروه الحوى ولأنهماو جازعلهم لاغلب الحرم أوالكروه طاعة فيحهم لكن اغلاب الحرم أوالمكروه طاعة مأمورا جاباطل فيطل القدم وهو صدور الحيانة منهم وإذا بطل صدور الحيانة منهم وجبت لهم الإمانة وهو الطنوب (قوله الكذب الزم الكذب إلباعهم في أقوالهم وأضالهم) مراده بالأنسال ماقابل الأنوال فيتسل الإقرار إذ الإخرون على عرم في خره تمالي لأنه تمالي أومكروه (قوله والصدق)أيونوفي الزاح شافي الحديث أحزح ولا أتول إلا حفا ويؤول له ماظاهره مد قهم بالمجزة النازلا الكنب في حق الأنبياء كافروائمة إراهم الحلبل مع الأسنام فيقوله تعالى قال بل فعله كيرهم هذا منزلة قوله : صدق عبدى كالم خارج عرج التمريع والتهديد والتبكيت لأنه لم يكن عند الأصناء خيره ف الأهة قولم من ال فى كل ما يلغ عنى و تصديق هذا (قوله السبرة) هي في الأسل متنفة من الإعبار وهو إليات السبر في النبر تراستعمل في الازمه الكانب كنب من وهو اظهاره ثم شلت للاثمر الحارق الذي ذكره التمرح والتاء في معبزة للشل من الوصفية للاحية والكذب على الله عمال (قوله مع عدم المارضة ) أي مع مدم المدرة على المارضة والإنبان بعثه (قوله كر امات الأولياء) أي لأنه غس وما أدى إلى وهي الأمور الحارقة العادة الطاهرة على بدطاهر الصلاح . والحاصل أن أحوال الحارق بمعادة ستة الحال عال والمعزة أمي جمها بخير بقوله : خارق لمادة مقسرون إذا مارأيت الأمر بخرق عادة المجزة إن من نيٌّ إذا صدر بالتحدي مع عدم العارضة وإن بان منه قبل وصف تبوة فدخل في تولنا أمر الفط الارهاس مع تنبع الموم في الأر وإن جاء بوما من ولى فإنه السكرامة فيالتحقيق عند ذوى النظر والترك كدم إحراق الناو فكوه خا بالمونة واشتير وإن كانمن بعض العوام صدوره لإيراهم وقولنا خارق الح ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستداجة بالداستر احتراز من أن يتمسك وقدعت الأقسام عند الدى اختر وإلا فيدعى بالاهاة عندم بالبادات وقوادا مقرون ( قوله والإرهامات) مأخوذ من الرهس بالكسر وهو أسلس الحائط صبت بذلك الأنها مؤسسة المحمد أي ومسعه النبوة ومقوبة لها وذلك كغمود الرفارس وانتشاق إنوان كسرى وتظليل النعام وغيرظك (قوله الرسالة احترازمن كراسات من السحر والشعودة) أي فان كلا مهما بمكن معارضت والإنبان عله وماذكره الشارجين أن السعر الأولياء والارهاسات غارج بفيد مدم المدارضة مبنى فل الفول بأنه خارق للدادة وظال القراق إنه معتاد وغراب الجهل بأسبابه وهي ماتقدم بعثة الأنبياء الن عرف أسابه وتناطاها أجاب منه وعليه فهو خارج بقوله خارج العادة والشعودة هي خفة فياليد تأسيسا لهاوقو لنامعهم المارضة احتراز من السعر والتعودة وسيدنا عدين عبد الله بعد الطلب على الله عليه وسا

روز هد وارافاد رقاد و بارد الله الدين أو دريان قبل الإسرائية المواجه المرافع الدين و المواجه المواجع المواجع

ليديد كاميرا و في الآن بدراج آن الديد كليت الرائح المالان با المركان الدين المساوح المركان المالان با المركان المالان بالمركان المركان المركان

إطابات والمسواتات والمسواتات والمسواتات ويطلبه والمتاكد والمد الله على الأصابع المتاكد والمد الله على المتاكد والمد من حاله من حال المتاكد والمد من حال المتاكد والمد من حال المتاكد والمد من حال المتاكد الم

الحمى فاكفه وتسكلم

هم فرود من علاق الرقال من قرار در من المواد من المرد و المرد المرد الما الكوان الواقع المرد الم

يند أم وقد الأن رما جمري و منزي والح الهيد والإشار إلا الهيئي (والستان) يقد الله، ومن حد القال والأنف حجورات كان الرما ويشاعد الأنه الميذية الإسارة الإنه الميشارة الميشارة الميشارة والأنواد الميشارة والأنواد الميشارة الميشارة

رفتون بالقوانية الخطر الإسلامية في الرائع في مسرفرت فطا والتقوار أن ويتأم برقد ويتبركني . ويتبركني ويتبركني الم التقوانية والإستانية في المساولة المساولة المساولة والمساولة المساولة المساولة

ضعها) الراد بالفد مطلق النافي وذقك الأن الكذب عدم مطابقة الحر الواقع والحيانة فسيل الهرمات والنكروهات والكان عدم الوفاء بما أحروا بتبلينه الخلق وحيئاذ فالتقابل بين المعلى والكذب الذب الدي والساوى القيضه وأما بين الأمانة والحياة فقابل الضدين لأنه فسر عما أمروابتلينه إذكف الحياة بالفعل وهو وجودى وأما بين التبليغ والكنان فقابل التبيء والساوى لنقيضه وكذا يتم منهم النكتان وهو بين الفطانة والسلادة (قوله بنعل منهى عنده) الباء التصوير (قوله شاعر) أي من الدليسل ملمون صاحبه بنص قوله النفل وقوله والنوله تعالى الخ هذا هو العليل التقل (قوله وبعض هذا النسم أذن لهم في إجاله الم) تعالى الذائدين يكتمون ما وبعض العلاء بحمل هذا من القسم الخبر فيه فتكون الأتسام الانتسام مروا بتبلينه لمكدرا منه معرفا ألزلنا من البينات والمدى وماأمروا بكناته لريلتوا منه حرظ وماخيروا في، بقوا البعض وكتموا البعض ومايلتوه من هو من بعد عايناه الناس في الأسرار الإلحية السارية في الأولياء وهذا هو الطاحر (توله والسكاح) الراديه الجناع في الحراج في المراح الحكتاب الآبة وأما مالم

والحرار الإنجاز المقارف المنطقة من والمنطقة المنطقة ا

در المنظمة بدن و هورت و دو و دو المنظمة و المواجهة في المنظمة المنظمة

شفى ولمعرض قط وماقيل إنشعيا عليه السلامكان ضروا الأصلية ويقوب أعاحسلته غشاوة وزالتوأما المهوف جوز في الأصال كالسلام من كتين دون الأقوال وأسانسيان الأحكام للإبجوز عليم قبل التبليغ وبجوز بعد، لحفظه بعد، وتوجوب ضبطه على البلغ ليسل، وليلة وجوز نسيان النسوخ مطلقا قبلاتبليغ وبشد. واعمَ أنّ منبازعليم من الأعراض البشرة الى الاؤدى إلى هس فيمراتهم الشلة فؤكماهو بحسب تلواهر عمقط وأساوالهم فهي معمودة بالأسراد الإلحية متعاقة عب خالف البرية فلاعسل منهم ضبر ولاشكوى ولاتأوه منها باللازيدهم منها إلاقرا وحبابل هذه الحالة تكون في كثير من أمنهم فكف بهوطيم العلاة والسلام ولما أوجت المنزة ارسال الرسل بناء في فاعدتهم من وجوب الصلاحظية تدالى والأصلح في حق عيده أن يرسل إليم الرسل لينهوم فل مايجيم من الهالك وماوجهم فيها وأخاه السمية والبراهمة نظرا إلى أنه عبث لكون الفال كافيا عنمه أشار إلى الرد عليهم بقوله الله تعالى (ورحمة) منه ( العالمين ) وليس بواجب عليه شا علمت أنه الفاعل (77) ( إرسالم تفضل) وإحسان من المتار الذي لاحرج عليه كَانْ لِيرى والأول قِولُه عاقبة هذه ( قوله وزالت) أي حين جاده البشير بقديس بوسف كالخبرالله تعالى ولايسئل عما غمل ولا يقوله فارتد بصيرا (قوله والبراهمة) نسبة لبرهام كبيرهم (قوله نظر إلى أنه عبث الح) أي فهو ناه على مستحيل لأن المقل إنا أصلهم القامد من التحمين والتقبيح الطليين (قوله أشار للردعايم) أى الفرق الثلاث وكذا غلا ولف قد يغفل عن على الفلاسفة الناتلين إن الرسـل موجودون بالعة والطبعة لـكن السمنية والبراهمة والفلاسفة اكر الأعوال للناسة له كها، والسراة قساق (قوله فله الحد على ذلك) أي على إرسال الرسل أنا ولم بدعنا كالمهام هملا (قوله أي عب على السكافين) أي وجوب الأصول من أنكره كذر البوته كنا ومنة وإجماعا فرساته فكبف بدقائق فالسكتاب قال تعلى سريع الحساب وغير ذلك من الآيات والسنة قال عليه الصلاة والسلام حاسوا الشرع والسعيات الق أنسكم قبل أن تحاسبوا وغير ذلك من الأخاديث وأجمع السفون عليه والراد بالكانعين مايشمل With it no Hales الجن لأن لهم عالنا وعليم عاملينا (قوله في الحشر) ختج النبن وكسرها (قوله وقد بكون من (جل مولى) بضم البم اللائكة فقط ) أي وهو أصمها (قوله بعد أخذهم الكب ) أي وبعد الشفاعة في فصل القشاء وكبر اللام أى معلى (قوله وأيسر الحساب علسية الله تقط) أي لأن النائب فيها العلو (قوله يقول تعالى له هذه سيأ تمك (العمة) الق من أجلها الله ) أي مد أن ينم كنه عليه وهذا لن عب الستر على عباد الله (قوله كاورد بذاك الحديث) ارسال ارسيل إليا فله وهم ماميناء أعطاني، في سمين ألما عرفون الحنة شر حساب فاستزوت رفي فزاول فقال في هكذا J' de di de at وهكذا كنابة عن كونه أعطاه من غير عدد فهؤلاء يسمون عنفاه الرحمن وورد في بعض الروابات على ولماكات ماعت أن سم كل واحد من السمين ألها سمين ألها (قوله وهوسوقها إلى الوقف) أي وأول من تندق هنه عذا النن ثلاثة الحيات الأرض السطق على الله عليه وسؤ تم صاحباء ثم أهل القيم ثم أهل مكة من أهل الشام تم من يق وبوات وحيات وقدتقدم وأنوام الحصر أرجة اتنان في الدنيا أحدهما جلاؤه عليه السلاة والسلام البود من الدينة إلى الشام الكلام على بيان الأو ّلين كانهما سوق النار الن تخرج من قعر عدن الناس قرب قيام الساعة إلى المشر والنان في الآخرة شرع في الثالث وهــــو أحدها جمهم إلى الوقف جد إحيائهم والثاني صرفهم من الوقف إلى الجنة أو النار (قوله السعي السعبات فقال (ويازم) بالنشر ﴾ أي فالحشر السوق والنشر الإخراج من القبور وهو أحد قولين والآخر أنهما متحدان أي عد على الكلفين (الإيمان) أى التصديق (الحساب) وهو لنة الدرّ واصطلاحا توقيف الله عباد، في الحدر على أعمالهم فعلا أوقولا أو اعتدادا خديلا بأن يكلمهم الله تناتى بكام شدم ليس عرف والصوت بأن يزبل عنم الحجاب حق يسمعوه أو صوت بخشه الله تعالى بدل عليه وقد يكون من اللائكة فقط وقد يكون من تعالى ومن اللائكة جيما وكيفيت عنفة فنه اليسير ومنه العسير والسر والجهو والتنفل والمدل فيحسب الأعمال فنفر لزرشاء وسنبسن بشاء وبكون لفؤمنين والكافرين إنسا وجنا بعد أخذهم المكب لقوله عالى فأما من أول كتابه يعينه فسوف عاسبحسابا يسيرا ونقلب إلى أهله مسرورا الآبة وأيسر الحساب عاسة الله فقط حق لابط بذلك الى ولاجن ولاملك يقول انتمالي هذه سيئاتك قد عقرتها لك وهذه حسناتك قد ضاعفها التاولايكون المجهومين ويستني

يمن علىسبسيون أتنا أتفاجه أبويكر المدين رضمالت فإنهيد خلون الحاة غير حساب كا ورد بلك الحديث وطعه الأمة وأن كانت آخر الأم إلا أنها تقديق الآخرة فالمسلمين بدو) يجه إليمان وإلما لمشرك بمن الأجداد وحووفها إلى الوقعة السمي بالمضر جد يضرون يورع السمي بالتقوال سالة وجرائب العالم فالمضرعان فا نهم الراكبون بدالله في رجابه ونهم من يعى ال وجه ويكون فيصور عنشة المحسب الأحمال لمتهم من حوال مورة القردة والمؤلظة ومنهم طرمووة الحفاؤر وح الكل السعت والمكس ومنهم الأحمى وحوا لجائز فيالحسكم ومنهم الأمم الأبكح وعو النعن يسبب بسلة ومنهم من منتفاساته عداما المعمده يسيلاهيع منافه وخالوعلا النين تخالف أتسلفه أتواغم ومنهالقطوع الأبدى والأرجلوخ الاين يؤلمون الجيمان ومنهمين يصلب على جلوع من الناروع السناة بالناس إلى السلطان ومنهم من هوأ عد تتنامن الجيف، وهم الدين يقبلون في المهوات والملك ومنون حق الله من أموالهم ومنهم من يلبس جية سابقة من قطران الاسقة جنه، وهم أهل الكبر والسب، والحيلاء كذا وأيد بخط هيمنا اللالا عن التملي (والمقاب) عل الدوب والكمر في القبر وفي المشر ومده بأواع عنقة على حسب الأهمال فهم من يعاقب إطهات أوبالفارب ومنهم من ساقب بالضرب ومنهمن عاقب بنير ذلك ثم ماك الكفار إلى الناز وخلون فيها وأما أهل المامي قند يغفر لمم فلا بدخلون الناروبعضهم بدخاتها ولكن لابخل فيها باللابدس خروجه منها بتفاصة نبينا صلى الله عليموسل أوغير معلى علمياك إنهاء العبور بأن مدافة اروح إليه أولل المُ تعالى وأما بعد البت لعد الروح والجد قطا وكذا قبه فالبرزع عل (١٣)

جزء متازنقنا إنالطب وأنهما امم الاخراج من القبور مع السوق (قوله مدلما) أي مدلى (قوله وهم الدين يقيلون على بعن الجدد ولاعتم من التهوات والملات) أي الحرمة (قول غط شيفنا) الرادية العلامة العدوى تعنا ألله به (قوله وكذا ذاك كوناليت قدتفرفت قبل في البرزم) أي ويكون الكفار والتخفين والصاء من هذه الأمة أو فيرها و يدوم على الكفار أجزال أو أكله السام والنافقين وبعض العماة وينقطع عمن خفت ذاو بهم (قوله وغيرها من ألواع النجر) أي كروية أو الحيتان فان القادر لا وجه الله الكرم (قوله وكذا في البرزم) هو في الله الماجزين الديثين وهرة الحاجزيين يسبزدشيء وقيل إكابتملق الدنيا والأخرة وله زمان وماك ومكان فزهاته من الوث إلى يوم النباسة وما له الأرواح ومكاته من بالأرواح فقط (والتواب) هر إلى الجنة لأرواح السعاء أو الى النار لأرواح الأعقباء وقوله وسد أي وبعد البرزج وهو أى الجزاء على الأحال يوم النيامة فيتم بطل العرش ما ( قوله وقيل بعد عدمها بالسكلية ) أى فيصير الجسم معدوما بالجة لى الاخرة وغيرها إلىكلية كا كان قبل وجوده قال تعالى كما بدأكم تعودون وهذا القول هو العند وهذا الحلاف من أواع النيم وكذا في في غير من لاتأكل الأرض أجسامهم ونظمهم التنائي فقال :

البرزخ وبسده وأوامه

لالاً كل الأرض جمالتي ولا المام وشهيد قصل معراد منتبة أيشا عل حسب ولا تداري الرآن وعشب أزاد لاله همسري الناك الأعمال والإنشال من وزاد الملامة الأجهوري خسة قدال : أواحد الصال (والخير) غدا عما لأجسل الواحد الملك وزيد من صارصد بقا كذلك من وهوالث وللراديه إحياء كثيرذكر وعذا أعظم النسك ومن بموت بطمن أو رباط او الله السوق من قبورهم (قول على من جهة ) أي ظهرها (توله الأظهرائه عنت )أي وهو السواب ( قوله وهر على ألمسار) بدجع أجزائهم الأصلية أى أمانية ( قوله من تخديه كلاليه ) أي وهي في حقيه معقة مأمورة بأخذ من أمرت به كشواد أن يجسها الله تعالى بعد المعان كا ورد ذلك (قوله كالكفار) الكاف استثمالية والأوضع أن يقول وهم الكفار غرقها وقيل بعد عدمها السكلية ماهدا هجب الدنب فإنه لا يعدم وقيل هو الإخراج من القبور بعد الإحياء برمالروح فيه (والصراط) وهواتة الطريق الواضع

وهرها جسر عدودي من جهر بن الوقف والجنة الأنجهم بنها اردالؤمنون والكفار الرورطيه إلى الجنة أعل من الشعر توأحد من السيف وأنكر التراؤيما لتينه الدركو، أدق من التعرة وأحدمن السيف بل هو متسع لما ورد ما يدل على على والأظهر أك عنبق والاتساجة خلاف الأحمال وقبل إن الكفار لا يرون عليه بلدؤمر بهم الماللا من أول الأمروقيل بعنهم بمروستهم الوظارون عليه عنقون فنه سالم بعث ناج من اوقوع ف الرجم وم طاكدا فنهمن جوزه محد المسرومنهم من جوزة كالبرق الحاطف ومنهم كالرع العاصف ومنهم كالعلير ومنهم كالجواد السابق ومنهم من يسعى معيا ومنهبهن يطهرومنهم من يمر عليه حبوا عل قد تناويم في الأحمل الصالحة والإعراض عن العامن فكل من كان أسرع إعراضا عنها إذا مرت على علاو كان أسرع مرودا ومنهم من خدشه كلاك فيسقط ولكن ينطق جافيت ل وعروجاوزه بعداعوا يومنه غير السالم بليضقط في الرجهنهوم متفاوتون أخذا بقدر الجرائم ثم منهم من عند فالتاركالكفار ومنهم من خرجتها بعدد: طاحب مشادات منال وعرصا والمامن وعدامة المرصل الله عليه وسم أوخيره من الأخيار وهو من الشكات الق أخبر بها السادق وكل ما كان كفاك فيجه الإعمان بعد الدعال هستقوا

السراط وفي الحديث يضرب السراط بين ظهراني جهم فأكون أنا وأمق أول من بجوزه وغيرنك قال إبن الماكهاي وهوموجود والأخيار عنه صيحة لد فنعب أهل السنة الى ابتأتها على ظاهرها مع نهو ينس عارضيت الى انه تعالى خلافا لدمزلة وقال بعضهم إنه سيوجد عند الخلجة إليه (والبران) وهوقبل الصراط توزن به أعمال العباد ودل عليه الكتاب في آبان متعددة والسناحين بلت أخديته صاغ التواتر والحل على الحقيقة عكن فيجب الإعمان به وإن كنا لانعرف مشيقة جوهره والتأويل بنام العدل كا ذهب اليه أنه مران واحد لجم الأمر ولجم الأحمال والجم فالوله تعالى ونفع الوازين (35) النزلة عناد ومكارة والصحيح اللمط التعظم وإن خفة

(قوله بين ظهراني جهنم)تنجة ظهر والراد به الجانب أي بين جانبيها أوالنون والباء زائد كان للسالمة والشيرين أجزاء ظهرجهم (توله علاقا للمترلة)أي فاتهم يقولون بعدم وجوده ويؤولون ماورد وقوله وقال بعضهم أي بعض الشراة فهمافتر قوافر فتلز فرقة تشكر مرأساوفرقة تشكر وجودهالأن وبقواون وجد عند الحاجة إليه (قوله في إليت متعدة ) منها قوله تعالى والوزن بوعد الحق ونضع الوازين السط ليوم القبلة فمن اللت موازيت فأولئك هم الفلحون ومن خفت موازيت فأولئك الدين خسروا أنسبم إلى غير ذك من الآيات (قوله وإن كنا الانعرف حقيقة جوهره) أي فقاية مانعرف منه أنه كنتان تورانية المسنات وظفائية السيئات ( قوله عناد ومكابرة) أي لأنه إذا أمكن الحل على المشقة تلاجعل عنها والمعل عنها بارتكاب الجاز تكاف ومكارة (قوله التعظير) أي فهو تظروب ارجون (قوله على صورته في الدنيا) أي فالحنيفة تطيش وتعاد والثنيلة تسقط الأسفل (قوله وأن الكفار توزن أعماله كالى فيوزن غير الكمرمن السيثاث لبحازوا عامها بالمقاب زيادة على عذاب لسكتر وحسناتهمالق لاتونف علىنية كالمتق والوقف وصة الرحم غنف عهم بذاك من عداب فير الكفرفتوزن أحاطم لأجل دلك لالتجاد مزعلات الكفر فاله لاعقف عنهم ولايقطع بدليل أن لَيْقْب جوزى بالتخفيف بسبب عقه جاريه ألق بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم وقبل مستأته الق

ضلها مجازي عليها في الدنيا كسة الرزق وعافية البدن والإجازي عليها في الأخرة أصلاوبكون أمرة وزن عمله التنديد فيصناب المكتر وعدمه لأن الكفار بخاولون فالمذاب بقدر تفاوتهو فالمكتر (توله والالزيدخل الجنة بجرحساب) أي شاورد باعمد أدخل الجنة من أمنك من لاحساب عايه من البنهاة عن (قوله بأن صور الأعمال الم) أي ولايقال إن فيه تنبا المشائق لأنه مثال وعلى تسليم أن فيه تقبا للمشاكل يقال إن المنتع قلب أقسام الحسكم النقل لانصير النن جرما لأن فدرته المال مالحة للك فإنه من جملة المكات (قوله حديث البطاقة) أي قند ورد ماسناه أن عبداكب عليه تسعة وتسعون سجلامن النامي كل سجل طوله مد البعر فتوضع في كفة السيئات فيقول اله له ياعدي على فعلت حسنة فيقول الإيارب فيقول سيحامو تعالى بل بيق الك عندنا أمانة فيأص باخراج بطاقة وهي ورقة صغير تقدر الأعقد كتوب فيها لاإله إلا الله محد رسول الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش سجلات النامي ولايتقل مع اسم الله شيء فيقول استوا جدى إلى الجنة بنشل ومنفري (أوله بطريها كية الفاوت) أي قوضع السيات في مقابة الحسنات فإن رجع أحدهما وضع صنيع بقدر مارجع فينم بقدره أويعذب بقدره فالمليكنالة إلا حمنات قفط أوسينات فقط وضت الصنج في الكفة الأخرى (توله وفالصحيحين الح) وقد ورد فيا أوحراق إل حيس في منة نينا صل الله عليه وسل له حوض

أبد من مكة الى معلم الشمس فيه آية مثل نجوم الماء وله كل اون شراب الجنة وطم كل ممارالجنة وفي عن ثيال المسرش تجاه النار وقبل توزن السعف الكنوبة فيها الأعمال بناء على أن الحسنات متميزة عن السيات بكتب وهميد له حديث البطاقة وهناك صنع متقبل الدر يعز بها كمة النفاوت تحقيقا أقام المدل فن يسل مثقال فوة خيرا يره ومن يعمل مثقال دود شرا يره (والحوض) أي حوض رسول الله صلى الله عليه وسمل ووردف؛ أحارث كثيرة بلت منع التواد وفي الصحيحين حوض مسيرة تمهر وزواياه سواء ماؤه أيض من النبن ورعمه أطب من السك وكبرانه أكثر من

للوزون والمعطاصورته فالدنيا وإنالكفارتوزن

أعمالم كالمؤمنين بدليل

لول صالى ومن خت

موازيته فأواشنك الدين

غم وا أغمم الآبة وأما

من خفت موازيته فأمه

هاويةوقوله تعالى فلا شم

لم وم اللهم وزنا أي

ناها ولا يكون للانبياء

ولا لللاتكاولايان يدخل

الجنابير صاب لأه فرع

عن الحساب ولا حساب

على من ذكر وعو على

مورة سيزان افتاله

كفتان ولساف وتوزن

الأعمال بأن يسبو والأعمال

المالجة في صورة حسنة

تورانية فتوضع فيكفة

الوروع المدة المسات

وهي عن عين العرش مقابلة

فجنسة وتصور الأعمال

البثة بمورة فيحة

ظفانبة فتوضع فركفة

الظلة السدة السجات

والصب، أن لكل بي عوضاقايس من خوصيات نيها صلى أله عليه وسل وأنه يكون قبل اليزان وهل هو حوش واحد أوحوشان؟ دائاى بعد المراط قولان وقيل الدي بعد المراط هوالكو تروه وتهرى الجنة الاحوض وإنما الحوض قبل المراط وهوجم عضوص عب قيه مزابان من ماد الكوار ادمأت عليه الملاتوال الايمن شريعت شرة لايظم أجدها أبدا ويكون الشرب في الحدة إعاهو على سيل التائذ الالعلش ويطرد عنه من دل وضراما بالارتداد وإما أن عدث فالدين ماليس منه كأهل البدع في اختلاف أنواههم وكأهل الكبائر البلتين بها وكالناشة الجائرين فيأحكامهم لأن للرند عقد فياشار وخالف المنزلة في ذلك وهر أحق (70) الطرد منه عن غيرهم

﴿ قُولُهُ وَالسَّحِيمِ أَنْ لَـكُلِّ فِي حَوِمًا ﴾ أي ولم يسم أن حوض صالح ضرع تاقته ﴿ قُولُهُ وَأَنه يكون قبل البزان) أي وهل هو قبل السراط أو بعد، قولان وبالجلة فالواجب علينا اعتقاد أنه ثابت وجهل المدمه على الصراط والبران أوتأخره لايضر في الاعتقاد (قوله برده أنت) أي والأمين عليه على إن أن طالب كا ورد (قوله لايظماً بعدها أبدا) واودخل النار قلا بعدب فيها بالعدائ (قوله ويطرد عه من بدل وغير) أي فالكافر لاشرب منه والتناع شرب منه بعد الرد (قوله دار القاب) ورد في منتها أن أرضها من رصاص ومقفها من تحاس حيطانها من كرت وقودها الناس والحجارة (أوله فلنلي) أي وهي الهود (أوله فالحطمة) وهي التعاري (أقوله فالسير) وهي السائين قرقة من البود زادوا خلالا بمادنهم العمل (أوله قستر) وهي المجوس عباد النار (قوله البحم) وهي البد، الأسنام ( قوله فالهاوية ) وهي النافايين وكل من التند كنره كفرعون وهامان وقارون . وقد نظر دلك شيخنا الأسر بقوله :

وحلمة دارقتماري أولي السم جهــم قعاصي لتلى الهودها عوس لما مقر جعم الدى منم معر عثاب الفائخ وداره وأسأل وب المرش أمنا من القم وهاوية دار التفاق وأيتها وملاكر و التمرح تبع فيه بعض الأخاديث ولسكن آيات القرآن شاهدة بأن كل اسم من تلك الأساء

و-رهادواء عرق لاجر لما سوى بني آدم والجن يطلق على مايع الجبع لأعبذكر صفات الكفار بأي وجه ويعرعن وعيدهم بأى اسم من هذه الأصاء والأحجار التخبذة كلمة قدر وذكر أبن العرق أن تارالدنيا من جهم طنت في البحر حرتين ولولانات لينفع بهاو بعداخل الراديا منها أوقد عليها أنف سنفح ايضت أم ألفسنة حق احرت مراقف سنة حق اسودت فهي من دوناك نموذ بالله منها (والجنان) جمجنة وهي سوداه مظلة (أوله دار الثواب)أي وهما عمانية أبواب كار باب التهادتين وباب السلاة وباب العمام وإب اركاة وبأب الميع وباب الاس بالمروف والنهياعن التكر وباب الصلة وباب الجهاد فيسيل أأن أنسة البستان والرادمتها ومن داخلها عشرة أبواب صفار وهل الجنة فوق السموات السيع ولرصح في عمل النار خير (لوله دار الثواب وهي سبع أعلاهاو أنشلها التردوس موحودتان الآن) أي ويقبان بفاء المخلاة المجمية القاتلين فناسما وقاء أهابهما وهر كفاروقوله تعالى عاداست السموات والأرض الرادسقف الجنة والناز وأرضهما لامهاماله نيا وأرضها أتبعظماليل وفوقها عسرش الرحمن الدخول وقوله تعالى إلا ماشاه ربك أىبدخول النار أوكا ترغرجون منها غلودهم إما من غير سايقة عذاب أومع سابقته وهذا في السعداء ويقال في الأعشياء إلا ماشاء ربك من مدة البرزخ والوقف وانظر بسط الأجوبة في حاشبتنا على الجلالين إن شئت (قوله الى أنهما سيوجدان في الآخرة) أي وخلافا للفلاسفة فاتهم أنكروا وجودهما بالرة (قوله وعب الإعمان بوجود الجن) أى ومن أنكر وجودهم كغر لمعادمة القرآن (قوله على التشكلات) أي بأي صورة جميلة أوقيحة وتحكم عليهم

ومنها تفجر أنهار الجنة لله الأوى فية المله فية المرافية عدن فدار السلام فدار الجلال همذا مازهم إليه ابن عباس وجاءة وذهب الجهور إلى أنها أربع بدليل ما في سورة الرحن وقيل الجنة

(والتران) بكسر التون

جعاد وهيجم لطيف

عرق عيل إلى جهة العاو

والراد جا دار الشاب

الد الد الد بسم

طبقانها السبع أصلاها

جهنم وهي لساة للؤمنين

ترغرب مدخروجهومها

فتش فالحلبة فالبعر

فنقر فالجم فالحاوية

وباب كل من داخسل

الأخرى على الاستواء

[ ۹ - ماوی واحدة وما تقدم أساء لمسمى واحد إذكل اسم صالح لها والجنة والنار موجودتان الآن والجنة عي الني أهبط منها آدم عليه السلام خلافا للمنزلة الداهيين إلى أتهما سيوجدان في الآخرة وأن آدم أهبط من بستان على ربوة من الأرض (و) بجب الإيمان وجود (الجن) وهم أجسام لطيفة نارية لهم قدر: على التشكلات (و) يوجود (الأملاك) وعسمتهم أيضا قال تعلل ـ لا يصون الله

على التشكيات الحية وعب الإعان بهم إجالا قيمن علم منهم إجالا وضعيلا فيمن علم منهم تعبيلا بالشخص كبيريل وإسراقيل وميكاتبا وعزرائيل وهم رؤساء لللاشكة عليهم السلاة والسلام أجمين ومنكر وننكير ورضوان خزن الجان وملك خزن النبران أربائه وكحدة الدرش وأعوان السيد عزراتيل والحفظة وع ملائكة موكلون عفظ البدر واوصفيرا وكافرا من الجن مثلا قارتمالي الدينة التي من بديه ومن خفه محفظونه من أهمالله والكبة وهم ملائكة يكبون على الكاف جميع مامدر منه من قول والوغميا الجاو والنسل والحلاء والتبهور أنهما ملكان يسمى أحدهما الرقيب رفيا واعتقاد لاغارقونه إلا في عالة والثاني العندكا فيسورة الصورة (قوله على التسكلات الجية) الراديها ماعدا الخديسة كالسكاب والحزار فبشمل الفظيعة في ولكل وروليسة غالة كالتحازن النار ومنكر وتكر وعزرائيل فراباتهم الكفار ولأنحك طبهالدورة (أوله ملكان بتعاقبون عنمد

كمية العرش) وهم في الدنيا أرجة وفي الآخرة تحانية ( فوله موكلون محفظ ألبشر ) أي الكرمة لم قال تعالى: والدكر منا بن آدم (قوله من الجن مثلا) أي والعاهات والآفات (قوله من أحماله) أي من ضروخته الجن والإنى وغيرهم وقبل من عن الباء أى بأمر، عن كل مكرو، فإذا باء الندر عاوا

عنه قال كب الأحيار تولا أن الله تعالى وكل بح حفظة بذبون عسكم في مطعمكم ومشربكم لتختامنكم الجن (قوله يكتبون الم) أي وحكة الكتابة أن العبد إذا علم مها استحياد ترك العصبة (قوله لا مار أو به

إلا في علا الحام الذي أي فإذا قبل في تلك الأحوال الكلاث حسة أوسيته فإنهم بعراد نها بنأن رائعة الميئة وطب راعة الحسنة (قوله يسمى أحدهما الرقيم) وهو كاتب الحسنات وقوله والثاني العنبد أى وهوكات السيئات وقبل كل يسمى بكل وجعل الله كاب الحسنات أديرا على كاب السيئات فان

فعل حسنة كتبت حالا وإن فعل سيئة يقول كاب السيئات أكتب فيقول 4 كانب الحسنات اصر لله يستغر ويتوب قان تاب كتب حسة قان لمنب بعدست سلطت فلسكية قال له كاتب الحسنات اكتب أراحنا الله منه وتعرض صاتف الأعمال صباحا ومساء على وسول الله فإن وأى خبرا حمد الله وشكر اصاحبه وإن رأى فيردك استغر الناعة (قوله والكاروم والية ملكاناع) المتبدأن المفظة عشرة بالليل وعشرة بالنهار ومجتمعون في صلاة العبسج والمعمر فيسألهم الله وهو أعز بهم فيقول

لم كف تركتم سادى فيقولون ياربنا ترحكناهم وهم يصاون وأنبناهم وهم يصاون كأورد بذلك الحديث الصحيح والإغارقون الشخص أبدا إلى المات قوا مات فقد فرخ حفظهم أه وهم واحد عن عنه وآخر عرشاله وآخر أمامه وآخر خانه والثان على عنيه وواحد على هفته والدان طي فه عفظان المانة طيالتي صلى الله عليه وسل وواحد آخذ بناميته قان تواضع رفعه وإن تسكير خفضه . إن قلت إذا تجد تخف منظهم له بأن تقالميته متلا على بأنهدا أمرمرم فلابد من إناده وهكذا كل مرم

(قوله إن كان مؤمنا) أي ويشنانه إن كان كافرا (قوله وقيسل الناجلان) هما مؤخر أضراسه البين والبسار وقفهما لساته ومدادهما رغه ﴿ قوله وقيسل إن السكنة هي الحفظة ﴾ هذا ضيف والتعد أنهم غيرهم فالحفظة عصرون بالقيل والنهار والسكنة ملسكان رقيب وعتيدكا علت (قوله

تفصيلا الح) الرادأته عيث اوستل عن واحد منهم ليسكركونه نبيا وإن لمعفظ أساءهم عن ظهر الب (قوله لاينيد القمام) أي والكلام في الاعتقاديات وهي لاتكون إلا بالقطي (قوله أضلهم) أي الأنبيا ومن يلب أولى غيرهم فهو أفضل الحاتي على الإطلاق جنا وإنسا وملسكا دنيا وأخرى في جميع ولوط وداود وسلمان وشعيب وموسى وهارون وذكريا وعي وعيس واجالا فيا عامنهم إجلا والاولى ترك حمرهم في عدد معين النولة على منهم من صحتا عليك ومنهم من لم خصص عليك ولايؤمن في ذكر المدد ان

كمدعله الملانو الملام פונים פיפים פוננים وعودومالج والسعودى الكمل والاس ويونس

وهو ذوالون أعالموت وأوب وإراهم وإحمل وإساؤه بقوب ويوسف منظ قيم من ايس منهم بلولز أن يذكر أكثر من الواقع أوغرج منهم من هو منهم إن كان العدد أقل وماروى أن الني صل الى عليه وسلم سئل عن عددهم فقال مالة ألف وأرجمة وعشرون ألما وفي رواية ماتنا ألف وأرجة وعشرون ألما علم آساد الايفيد

ملاة المروملاة الميم

وقيل بلهما ملسكان فقط

الإشبران مادام حبا فإذا

مات جلما على قسيره

يستعران 4 أي إن كان

ما مناو محلهمامن الانسان

عاثقاء وقبل ذقسه وقبل

منتاء وقبل عنقه وقبل

النجفان وفيل إنالكتية

م المنظة ، ورا لحظ الواج

اعتقاده أن في الإنسان

خفة وكنة على سيل

الإجال (م) عب الإعان

وجود (الأنباه) عليم

الملاة والسلام تفسيلا فيا

مؤ منهم غمسيلا وهم

هدكرون في السران

التعلم والعرد بالطن في باب الاعتداد تدوير اعتدا أن محدا صلى الله عليه وسلم وعليم أجمين أضلهم أاخرم وبليه في المضل

أولو العزم من الرمسل فقية الرسل فالأنياء فرؤهاء فلاتك فيتية اللاسكة من غمير تعيين إدلاسر المتيقة فأحاب التي منى الله عليمه وصل وأفدتهم أوبكر قسر فتان فني فقية الشرة فتية البدريين فأهليمة الرضوان فقية المحاية فالتاجون فنابع الناجين وعب الإمسال عما وقع بين المحابة من الزاع (و) بب الإمان بوجود ( الحور ) جم حوراء والحورشدة بياض المينمع عدة سوارها وهن اساء الجنة ووصفن بالمبين لانسام أمنهن (والواسان) أي النان وم على مورة غلبان الدنيا وم

مستدلا بما فيسورة التكويمن قوله تعالى إعظول وسولكرم الأبذحيث وصف جريل بأنه وسول كرم إل توله أمين واقتصر في وصف عد في توله وماصليك عبدون فرد عنه بأن الترآن فأطى طفات البلاغة وهي مطاغة السكلام للتنفي الحال فإن كلام السكفار كان في الواسطة الذي كان وأخذ ونه الني حشقالوا إنماجله جمر وقالوا إنهجناأي أخذا من الجن فرد عليم الولى عدم الواسطة وراءة السطق عايقولون فاته كان معروفا بينهم بالصادق الأمين فال تناقية بإسرفوا رسولمو فهدله سكرون والفضاء على الله عليه وسؤ دل عليه أسلطير الأولين والآخرين (قوله أولو العزم) أي وهم خسة ذكه الله تعالى فرقوله وإلاأخذنا من التمين مثاقهم ومتائدومن وجوار اهبروموس وعيس (الولة فالأنباء) أي غير الرسل (الولة فقية علاك كذائم) هذه طريقة الأشاعرة وهي مرجوحة وطريقة المأريدة عياز اجعة وساملها أناهول أفضل الحلق نبينا ثم ابراهيم ثيموس ثم غيس أم فو ترقية الرسل تم الأنبياء غير الرسل وهرمتفاضلون فيا بينهم لكن لابط تفضيلهم إلالله تهجريل تم المعرافيل تم ميكاليل تم عزر ايل تمامة البشر ترياسة اللائسكة (اوله فأحماب الني) أي الريشيد الى اللائكة من طريقة الأشاعرة وعلى طريقة الباريدية اللائكة دون البشر في الفضل دل على فضلهم الكتاب والسنة والإجماع وقرن الصعابة مألة وعشرون سنة مبدؤها البطنة وقوله وأفضلهم أبوبكر الم) رد بذات على الحطائية القاتلين بتديم عمر على أن بكر وعلى الشيمة القاتلين بتقديم على على عيان (قوله فقية الشرد) أي ينون عليا في التضل وهم طلحة بن عبيدالله والزبير بنالموام إبن عمة وسول الله وعد الرحن بن عوف وسد بن أن وقاص وسيد بن زيد وأبوعيدة عامرين الجراح ولا من تفاونهم فالشفل إلا الله (قوله فيقية البدرين) أعظر بنهم تؤريبة السنة من الشرة ولافرق بين من استنبد فيها وهر أربة عشر رجلا سنة من الهاجرين وعالية من الأنصار وجماتهم الما والانة عدر وقبل وخمة عدر وقبل وسمة عدر وقبل وتسعة عدر وإعاظ لوبقية العربين لأن الشرة رؤساء أعل بدر ( أول فأهل بعة الرضوان) أسقط النس أهل أحد الدين لم عفروا بدرا وهم أنسل من أهل يعة الرضوان الدي إيجنبروا بدرا ولا أحدا وكانوا أقنا وأرجمانة وقبل وخميانة (قوله فالناجون) أي فرنيتم تل رتبة الصحابة وقرن الناجعيف الدين الفردوا فيه عن المحابة سعون سنة (أوله كتابع التابين) أي فرعيهم على وقية التابعين في النفل وقرنهم الاتون سنة والأصل فيذلك التنسيل قوله صلى الله عليه وسلم خركم قرق ثم الدين يلونهم ثم الدين يلونهم ومن حد هذه القرون قبل سواء في الفضل وقبل متفاونون فكال قرن أقضل من التي بعده وهو الحق لحديث مامن وم إلا والذي بعده شر من ( قوله وعب الإمساك عما وقع بين المحابة من النزاع) أي الأن التغنيش عما جرى بنهم لبس من الفتاك الدينية ولا علينتهم بدفي الدين بل رعا ضر فاليقين قلاياح الحوض فه إلا التعلم أو الرد على التعصين ومع ذلك فيجب تأوياه وصرفه إلى محل حسن فإنهم عبمدون والهتهد مأجور أخطأ أو أصاب (قوله وهن نساء الجنة ) روى أن سحابة أمطرت من العرش عُلقت الحور من قطرات الرجمة تمضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطئ الأنهارستها أرجون مبلا ونس لما وبحق إذا طرول أنه الجنة المدعت الحيمة عن إب ليط ولى الله أن أصار المتوقيق من الملائكة والحدم لم تأخذها فهي منصورة قد قسر جا عن أصار الخاوقين وهذا سن قوله تعالى حور مقصورات في الحيام والصحيح أن نماه الدنيا يكن أفضل من الحور الدين بسبعين أتسخف (قوله

والولدان) بكسر الواوجم وليديمن مولود وصوا أولادا لسكونهم على شكابهم وصورتهم (لوله وهر

الحسال بإجاء للسفين ماعما الزعضرى فإه خرق الإجاع وفال بتغضيل جبريل في محدعله السلام

خدمة أهل الجنة وقيل إنهم أولاد الكنار الذين يموتون قبل اللجاع فإنه ورد أنهم خدمة أهل الجنة (تم) بجب الإعال (الأولياء) جم ولى، وهو القائم عِقوق الله تعالى وحقوق المبادحب الإمكان وهوسي قول من قال هو العارف بالمنعالي ومفائه حسب الإمكان الواغب على الطاعات الجنب للخالفات المرض عن الاتهداك في الذات والتهوات وعب اعتقاد كراماتهم والكرامة أمر خارق غير مقرون بدعوى النوة كل ذاك وردبه الكتاب والسنة وأجمت علمه لعادة بظهرعل بدعد ظاهر الملاء الأمة قبل ظهور المالقين خدة أهل الجنة) أي فهم محقوقون في الجنة ابتداء كالحورالهين ليسوا من أولاد الدنباوهوالسح ile Yara John Yo من أقوال كثيرة وقبل هم أولاد الزمنين الدين ماتوامغارا وورد بأن الله أخرعنهم أمه بالعلون ما أمهم به واجب (و) کدا عب في السيادة والحلقة (قوله ثم عيد الإعمان بالأولياء) أي وجوب الأصول في أنكر وجوده كفر الإعان (بكل ماجا)، أى المادمة القرآن قال تعالى ألاإن أولياء الله لاخوف عليم ولا عرفون، إن أولياؤ، إلا التفون. وأساس روىوشل (عن) أىمن أنكركر اماتهما لطيمي من أهل السنة والمثرقة فهوفاسق مبتدع عنجين بأنها لووجدت الكرامان الني (البدر) أي البصر التست محزات الأنمادقتات إلني خره واووجدت واستمرت لكثرت وخرحت من بالمارقة ان اول الهود أنه محود للمادة وردُولك بأنا لانسؤالتيان الولى إلى للغرق بينهما وحودعوى النوةوعدمها ولانسلم أن كرُّتها النائلة مل الدعليه ومل تصرها غير خارقة بل تنبد استمرار الحارق وهوأمر والم لاشائف وستل بعضهم لأى تني كرّرت (من كل يح) يان لكل مانياء (مار) في

الاشهاد بين الحاسة

والعاسة ( 5) الأمر

(النروري) التي لاغل.

على أحد وهذامن عطف

العام على الحاص اشموله

ماندم من الحماب وما

مطف عليه وغيره

كوجوب عهادة أن لاإله

الا الله وأن عمد رسول

الله وإقام المسلاة وإبناء

الركاة وصويرمضان وحيم

يت الله الحرام وحرصة

الاتا والخر والابا وحل

النكاح والسعونحو ذلك

الكرامات في الزمان الثاخر دون الثقدم فأجاب بأزداك انسف إعمان التأخرين فاحيم الألفهم والكرامات ليعقدوا في الصالحين وأما في الزمن التقدم فاعتقاده نابع ليزان التمرع (قولهجم ولي) مى بلك لأعنولى خدمة الله أولأن الله تولى أمره فل يكله لنير، طرقة عين إلواه استفاد كراماتهم) أى ثوتها فهى واقعة شرعا بالزدهلا ودليل دان قصة مربروولادتها عيس من غبر زوج وآصف ان برخياو عمر بن الحطاب مع بل مصر ومع النار الق ظهرت من جهة للدينة في زمنه فأشار الها برداله فأطفأها وغير ذلك من كرامات الصحاة والتابعين اليوقته هذا (قوله في الاشتهار) بمانار جاالفيه أى إن الأحكام الذا أيها التي صلى السُّعليه وسل والشهرت حق صارت كالأمور السرور بذعب الإعان بها وكل من أخرعها منها فقد كفر وأما الأحكام الل إتبلغ فيالاشتهارهذا الحدفلا بكفرمنكرها كار قع من الركوم والسجود ونحو ذلك (قولة كرجوب شهارة أن لاإله إلا الله) عبل الما جا. عن

البتير (أوله بلايراق) هذا هوالحمد وقيل عرج بالراق (قوله والراد بالعراج مايم الإسراء) جواب عما يقال إن منكر العراج فاسق فكيف تحكرات بالكاهر ، فأجاب بأن الرابط الم المعايت مل الإسراء التكر الإسراء كافر ومسكر المراج فاسق (فوله وكمؤال اللكين) أي فهو عاجب الإيمال به لمكن مسكر ولايكتر الاختلاف فيه (قوله منكر) بنتم الكافى اسم معمول وبجوز كسرها في أنه اسرفاعل لأنه متكر على فير مكاشه (أوله و نكير) فعيل بمنى مفعول من نكرت الرجل إذا لم عرفه حميا بذى

الأزائيت ليكن يعرفهما ولرصورة مثل صورتهما (قوله أزرقان) أي أعبهما أي كقدور النعاسمين غدة حرتهما براها الناظر كالبرق الحاطف جلهما الدتكر مالفؤمن ليثبته وبنصره وهنكالمتراضافي

وكانرا وعسده التريف في البرزخ وإخافة السكافر ليتحر في الجواب وهما للؤمن الطائع وغيره على الصحيح وقيل هما المسكافي مل الله عليه وسلم يقظة والعاجي وأما للؤمن الموفق قاء ملسكان آخران اجهما مبشر وبشير (قوله مؤمناكان أوكافرا الم) وهوالعروج إلى الساسع عدا هوالصحيح خلافا لقول ابن عدالير والسوطي لايت الكافر (قوله الدي ينفر فيه) أي وأما جريل علمية الملاء بلا من عل الله أنه ينظمن قبر ألاخر قلايستال إلاني النبر الذي يعث منه (قوله وبيدالمار ومرفيه مام) والى جد الاسراء للا من المجد الحرام إلى السجد الأنسى راكما البراق وهوداية أيض طويل فوق الحار ودون البغل بديماتر، عند متهي طرفه والراد بالمراج ماجع الإسراء وقعته مشهورة وكمؤال اللكين منكر ونكبر وهما ملكان أسودان أزرقان أي أعنهما بأنيان المبت مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا بمقام الدين في المراك والعاومندانم الناس فيقعدانه وسيد الله فيه الروم بامه وقبل في نصفه ويسألانه من ربك وماديناك وماتقول في الرجل التعبيث فيكم فيقول الؤمن وبي الله ودين الإسلام والرجل العوث فينارسول الأحق الأعليه ومزفقولان فانظر متحاك من النار تعالماتك الأجعشدا فيالجة فيراهماجهما وأما للنانق أو المكافر

الأرة وغيرها وهو قعال وكه عالمي الحهود الاحراء لظاهر الآور دائم وهو الكفاروسش (قوله ويترفقان بالمؤمن) أي ولوعاصيا عسب تفاوت حراف التومنين (قوله على الصحيح) أي كما الساتومنقطع وهوليس هو ظاهر الأسادث وأن ال الساف وقل بالعربة وقل بالسريانة والمتمد أن السؤال مرة واحدة الساة عنخفت جراعهم للسنر والنافق والسكافر وذهب أكثرالمقاء إلى أنه تلاث عرات في ساعة واحدة عقب ازوله النبر واشطاعه إمايسب كعدقة ودهب السيوطى إلى أنه يتكرر على الزمن سبعة ألم الرد الأولى عنب زوله والبال بعد النجرة (قولة أودعا وأو بلاسب بل مجرد ولا المدينون) جم مديق وهومن صدق الله ورسوله وأخلص له ظاهرا وبأشا (قوله والرابطون) البغو ومن عبداب القع جم مرابط وهو اللازم طرف بلاد السفين لمفظهم من الكفار (قوله والتبداء) أي قتل المركة منطته وهي الثقاء حاديه أوتهدا، الآخرة وهر فرق كتيرة منهم البطون الآق (قوله وملازم قراءة باراد كل لية) أي بعد حق تختف أشلاء للث فروب الشمس إلى طاوم القجر وبدخل وقتها بازوال ومثله ملازم قراءة سورة السجدة (قوله وغنت باختلاف السل والعلون) أي الذي مات راسهال علته شا ورد من كله علته ليعدب في قره (قوله والجنون) أي حي إنالمال شبه شبة إن جن قبل الباوغ أو بعد، وهو مسلم واستمره الحنون الى الوت (قوله والأبه) هو الدى الامثلية الأم التفوقة على وقدها صل إلى حد تدبيرويه أودنيا، وهوالنفل (فوادوالراد عفاب البرزم) أي وإنما أشيف إلى المبرلاة وكعاة التهداء وم من المال، وإلا فسكل ميت أراد الله تعذيه علب قبر أولم يتبر (قوله في جهاد المكفار) مثله من قتل تتساوا في جهاد الكفار

ل التوكيد الدور ا

القرورة بها التداهد كان ويد مرود بن الديمة عن سب ناصح الفيد (السيد اران مد فيها اور) " بداية كي المورد بن بالديمة عن سب ناصح الفيد الوسيد (وارد مد فيها اور) " بداية كي منطق المورد المورد المورد ولي مورد المورد ولي المورد المورد المورد ولي المورد المورد

وماكا سأل في الحديث

وقبل لأنه محسوح النبن

ليسرى ووصف بأنسبال

أى الكذاب لقرق بيته

وين البيح عيس ابن

مرم عليه الصلاتوالسلام وحمى عيس مسيحا لسحه

الأرض أى سياحته فيها

وقبل لأنسامسح علىذى

باعة إلارى إنناشمالي

وقبل لأه عسوح الركا.

نانها ازول السيح عيس

ان مرم على السلاة

المنظم والفاضة المراكز المنظم (فراق والمنظم أحراق الفاجه إلى العالم المنظم الم

يسا خرد نظر أو ته يسبق واستطى برنام أنه الخرارات المترات الدينان المسابقة المناز المترات المت

ر المراقم في الله المنافع المواقع المواقع المواقع المواقع الما المنافع المواقع المنافع المواقع المواقع المنافع المواقع المنافع المناف

إروح الله هذا يهودي فلا يترك عن كان يتبه أحدا إلا قتله وفي الصحيح أحاديث بحن ذلك اشهى ذكره السيوطي. اللها خروج

بأجوج وسأجوج بلقمز ودونه وهما فيلتان مناوق يأنث بنتوح طبه السلام فيسا سنادية أدم طبه السلامين غيرينكانى ووحاسط من حديث النواس بن صمان إن الله تعالى يوس إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الله بال أقاقد أخرجت عبادا لي لإبدان الأحد بشتالهم غرز عبادى إلى الطوروبيت الدياجوج ومأجوج وعم من كل سنب ينسلون أى من كل نشز عشون مسرعين لميعر أواعلهم عل عيرة طيرة فيتمر بونهاء هاوهي والتام طولها عشرة أميال وبمرآخرع فيقولون الدكان بهذا أكرماء وعصرون عيس وأصابه حق يكون وأممالتور المحدم خيا من مانة ديناز لأحدكم فيرغبني المة وأحماء إلى المتعلق فيرسل المه عنيم النف لحداقهم فيعبعون فرس كوت ننس واحدة ثم بيسار نيالة عيس وأحليه ر الأرش تلاجدون فيالأوض موضعته إلاملائه زحتهم فيرغب إلى الله في الله وأحمايه فيرسل الله طيرا كأعناق البحث فتحدثهم فتطرحهم حيث شاد الله شمروسل الله تعالى مطرآ الإيكن منه بيث معو ولا وبر فيسل الأرض حق يركها كالز الذائم بقال الأرض أنبق تمرك الحديث وقوله الإبدان الأحد ثانية بدوستا، الاصرة والاطاقة ومعلى حرزهم theelbo , Let b le wild إلى العلور ضهم إليه واجعل لحم حرزا وقوله النف يتحربك النين السجمة (Y1) والنم وقوله فرس كقتل أى وهو للهدى (قوله يأجوج ومأجوج) امهان أعجميان لاانتقاق لهما ومنها من السرف للشية وزنا وسن واحده قريس والعجمة (قوله بالحمر ودونه) أي فهمالتان وقراءتان سبيتان (قوله من ولد يافت بن نوح) اعلم أن وفي العلى من حديث أولاد نوم ثلاثة ساموهم ويافث فسام أبو المجيوالمربحالروم وحام أواطبتة والزعوالنوبويافث حليفة قلت يارسول الله يوالتراوابرير وصفلة وبأجوج ومأجوج كلهم كغاز دعام النيعليه السلام المهالإعبان ليقالاسراء عايأجوج ومأجوج قال ظ عيوا ( لوله فيرغب نو الله ) أي يدعو ويتفرع ( فولة زهم ) أي جيفتهم فتاق الأرض منهم أمركل أمة أرجعاتة ألف (قوله فتطرحهم حيث شاء الله) في بعن الروايات فتطرحهم في البحر ولا يدخلون مكم ولا الدينة لأموت الرجل على يرى ولا بيت المعدى والإساون إلى من عسن ورداوذ كر (قوله أمر) في بعض الروايات إنهما جلان كل جبل ألف مين تطوف بين هم

مشتمل عل أربة آلاف أمة (قوله حق يرى ألف عين الح) في رواية لايوت الواحد نبوحق يرى منصله وهرمن والآدم الف ذكر من صله كلهم قد حل السلاح وهر أمناف منف منهم طوله عشرون ومالة قداع في الساء فيسرون إلى خرابالدنا وصف منهم طوله وعرف سواءعدرون ومالتداع وصنفستهم يترش أحده احدىأذنه وياتحف فيكون مقدمتهم بالشام الأغرى لايرون غيل ولاوسش ولاخترار إلا أكلوه ومنامات منهم أكلوه ففا رأى فلك ذوالترتين وساقتهم بالنراق فيمرون شرع فيناه السد واعتم به فين الجدار على الساء بالصخر والحديد والتحاس الذاب ففاوصل إلى ظاهر بأنيار الدنيا فيشرون الأوخرين بقطع الحديدوأفرغ عليه التعاص الغاب ووى أنهم عفروته كل يوم حق إذا كادوا غرقوته النرات والسجلة وعيرة قال الذي عليم ارجعوا فستحفرونه غدا فعيده الله كأشد مماكان حق إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن طبرة من بألوث بت يعنهم إلى الناس قال الذي عليم ارجوا فستخرى فداإن شامالة فيرجون فيجدونه على هيث مين للندس فيقولون قد قطا وُكُوه فِيمْرِجونَ مِنَهُ إِلَى النَّاسَ فِيستَسقُونَ البَّاء وتنفر الناسَ منهم (قوله أي وإفاقرب وقوع معل أهل الدنيا فقاعلوا من في القول) أي وإما مر إشاض لحموله في من الله لأن الباضي والحال والاستقبال في هزاله واحدال عاطته الباء فيرمون فشابهم إلى به (توله فتخرج رأس الدابة من الصفا) عدّا أحد روايتين والأخرى أنها تخرج من بين الركن ملاء الساء فيردافتنالي تشاجع محرا وماوقدوده أفالعبال يتنصبى ابتمريم ليغرج معديا جوج ومآجوج فيتناون من انبع العبال التى فحل عيس وينعم عبى ومن معه في رؤوس الجالف الما المعالية العالية على أعناقه فيدونون كوشرجل واحداثي ذكر جبه الغراوي في شرح الرسالة. راجها خروج الدابة الترتكاراتش آخراز مان الشار إليا قوله تعالى وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهبدابة من الأوض تكلمهم أعدوإذا قرب وقوع من القول عليم وهوماوعدوا به من البث والمقاب أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قبل تكلمهم بمطلان الأدان

أن طوقا متون وغا أربة توثم وزغب وريو وجلمان الإغوام عارب والإمركها طالب وعن كعب مورتها مورة حارقيل غا وأم أور وعين خزروالن أيل وعنق علمة وصدراسدواون غر وعضرتمر وذب كبش وظف بعير عاسها طاوع النمس من مقربها واخلف فيتلك على هو فيهم واحدأوق ثلاثة أيام تهتظمن الشرق على ادنها إلى يرم النباءة وإداخات من الدرب فرمت في المصرق وعند ذلك يخلق إب التوية على الزمن العامى والكافر وقيل هو خاص بالسكافر لقوله تعالى يوم يأتى بعض آيات ربك الإيظم قسا إعاتها إلكن آمنت من قبل أوكبت في إعانها خبراوهل ذك خاص بالكف أوعام وهل يستمر إلى يوم القراءة وهوظاهم قول البرهان القالى فيشرع جوهرته الحق أن من يوم طاوح التصور من منربها إلى يوم القيامة الانتبل نوبة أحد كالى عديث إن عمر لكن مح الأجهوري لى عاديت على الرسة أن عدم قبولها من الؤمن والكافر خاس بن شاهد الطاوع وهو بمر أما غير المبيز لصا أوجنون تمصلة النيز أوواد بند فالتقوله تقبل متعالتوبة وقال في شرحه على المتصر عن إن عباس لانقبل (YY) توة السكافر الإ إذا كان عار بن مخزوم عن بمين الحارج من السجد ( قوله إن طولها ستون) الراد ستون ذراعا بذراع آهم منيرا تمأسغ بسنتك فإنها عليه السلام كما ورد (قوله وأذن أيل) هو حيوان يظهر في للنرب والسودان أصر من البعركا هبل سه وأما للؤمن أخرل به بحض الثقات (قوله وخف بدر الح) ورد أن بين النصابن التي عشر دراما بدرام آدم للك لقل مه تونه. عله السلاموهن أهمررة فياس كل اون ماين قرنها فرسع الراك واختلس الدينها والمحب واصغ أن الصديق عا أنها فعيل الآة مأطوفك أنه شاعرتها هربخاشتم له حجر فدخل فيجوف مانطق عايدا لحجر ذكرمو الإعان الصرعى لهو قيه حتى يخرج بإنان الله عزوجل (قوله لنوله تعالى يوم يأتى الح) عاهر، أنه دليل الدول النال لأن الإعان لنة مومطلق وليس كفك بل الآبة منتاً الحلاف تقيل إن سناها لاينع شما أي كافرة أو مؤمنة عامبة ويكون الصديق وشرها هو قوله لم تسكن آست راجا الأولى وقوله أوكسبت راجا الثانية ويكون الثندير لاينع شساكافرة صديق الني مقافة عليه لإسكن آمنت من قبل إعالها الآن ولايقع غسا مؤمنة توبها من العاس فقوله أوكبت معلوف وسلم باقلب لى جيع على آمنت فق السكائم حذف وعليمه فنطق باب التوجة عام في المؤمن العاصي والسكافر وقبل معناها أوتسا مناققة كبت في إيانها خيرا أي تعديقا باطنا وعليه فهو عاص بالسكافر (فوله الحق أنه من ماعل جيء من الدين بكشرورة أى فيائشتهر جِم طلوع الشمس من مغرجا إلى جِم القيامة الح) وردأته مائة وعشرون سنة فيتمتع المؤمنون فيها أرجون سنة لايتمنون شيئا الا أعلوه ثم يعود فيم الوت ويسرع فلايق مؤمن ويق الكفار ين أهل الإسلام وصار يتهارجون في الطريق كاليائم حق ينكح الرجل للرأة وسط الطريق يفوم واحد عنها ويزل واحد المؤ به يشابه المؤ الحاسل وأقشلهم من يقول اوتنجتم عن الطريق لسكان أحسن فيكونون على مثل ذلك حق لابواه لأحد بالنرورة عيث يلسه من نكاح ثم يشم الله النساء كلاين سنة ويكون كلهم أولاد زنا شرار الناس طيه تقوم الساعة (قوله العامة من غير الخلار إلى وأما الترمن الذب الح) عدا هو التعد (قوله لاجرد وقوع نسبة العدق الح) أي كا يقول السعد نظر واستدلال وإنكان وسأل له توجيه بتكلفات ( قوله كثير من السكفار ) أي كأبي طالب فإنه كان جهد له بالمعدق في أصل تظر يا كوحدة من غير إذعان (قوله ويظهر من كلام سفهم أنه الراجع) أي الأنه قول الأشعري وأبي بكرالاللان المانعجل وعلا ووجوب وأبي إحق الاسفراين وجهور التكدين (قوله وذهب الهنق الفتازان الح) رد ذلك بماشدم العلاة وعوهما إجلاقيا

في قول حق يادم إعمان كثير من الكفار (قوله ويكون التكليف بدالم) جواب عمايفال الكيف

علم إجالا وتنسيلا فباعل كفف والراد من تصديقه عليه السلاة والسلام الإذغان والنبول شا جاء به عبث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد لاجرد وتوع نسبة السدق إليه في القلب من غير اذعان وقبول حق بازم إيمان كثير من الكفار الدين كانوا طلين عقيقة بوء عليه السلاة والسلام وماجاء به لأنهم في كونوا أدعنوا قلك ولا تباو، عبث يطلق عليه اسم التسليم وعل هذا الإيمان الترحى هو حديث النفس التابع للعرفة أي الادراك الجازم بناء على المحبع من أن إعان المنذ محبيح الانعان والقبول والصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد وهو حديث النفس للذكور فيكون الإعمان فعلا من أنعال الفس وليس من قبيل الدوم والدارف ويظهر من كاهم جنهم أنه الراجع وذهب الحقق التنازان وكثير من الحققين إلى أن التصديق اللهرا الله عنه الإيمان والإنبان والسلم عو ض الادراك فيكون من قبيل العلوم والعارف والأصع في الإدراك أنه كيف لا قبل ولا اضال قضى ويكون التكليف به باعتبار أسباب من المكر الوسل إله

قال وهو سن التصديق القابل للتصور في علم البران حيث يقال العلم إمانصور وإما تصديق أي فيكون التصديق عند الناطقة هو الإذهان عبت بطلق عليه اسم التسليم فالفلوحفل هذا الفن الكذار كان إخلاق اسم الكافر عليه منجهة أن عليه شيئا من أمارات التسكفيب والإنكاز كا أوفرمنا أنأسدا مدتى بجسيع ساجله التي حلمات عليه وسلم وأقرَّه وحمل ومع ذلك شد الزناد بالاختيار أوسعد الممتر بالاختيار نجمله كافرا لما أن الني صلى الله عليه وسلم جل ذلك علامة التكذب والإنكار وتحقيق هذا المكان على ماذكرت بسهل لك الطريق إلى على كتير من الاشكالات الوردة في مسئة ( VP ) الإعان الدكائم، وعلى ماذكر نا فالإعان جسيط وهو ومف فائم بالنفس الاسكليف به وإنما التكليف بالأضال الاختيارة (قوله قال) أي السعد واضاما ود الحق وعليه فن صدق عليه من الإشكال وهو إن قلت إنه الإدراك يترم عليه أنه يكل وإناليكن عند، إذهان فأجاب بقوله مُلْبُومُ مِنْ إِسَالُهُ لِأَسْلُو فاوصل الخدر (قوله وعقيق هذا القام الخ)قد علت أن منعيه تسكاف المؤالأول (قوله وعل منه ولالالم بل کان ما ذكرنا) أى على كل من التعريفين اللذين هما حديث النفس التابع للمرفة أوهو العرفة (قوله غيث توطلب منه النطق لا لمنز) أيوأما للمذور فتفوعل قبول الإعمان متعوار على القول بأنعمرك (قوله ولا لاباء) أي لأن لأجاب فهومؤمن عنداله الأن كافر بالإجماع (قوله نم هو شرط) استدراك على قوله إنما هو شرط كال فيه ويؤيد. قوله تعالى ناج من الماود في لعالى أوكك كتب في تقويم الإعمان وقوله عليه الصيلاة والسلام الهم ثبت قلى على ديسك قال النارفائطق إساهوشرط شبخنا الأمير سمنا من الشاخ كثيرا أن للدار عند المالكية فل أي لفظ بنيد الوحدانية والرسالة كال ف كفة الأعمال

وغله الفال في ترجه عن الأبي عالما لتيمه إن عرفة التسترط الفظ المنصوص وعود الرمل من صلاة وصوم وز كاة وجامة من التافعة وعو ما للا إلى للنووى (قوله وقيل إنه مركب مِن الصديق والنطق الم) هذا الحلاف مقيد بالكافر الأصل وأما أولاد السقين المحكوم بإعانهم عندنا وعندالله ونولم ينطقوا طوال وحبرلاترط عبة ولاجزه عره غير أنهم خالفوا الواجب الترعى (قوله فالنطق جزء من حقيقته) هذا القول لأبي حنيفة من حقيقته نم هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وجماعة مرت الأشاعرة فالاعان عدهم اسم لسطى القلب واللسان جيما ( قوله وقبل في النطق شرط عهة الح) تحسل أن الأقوال تلالة الكيما أرجع إلى قولين لأن من قال إنه شرط عمة فقد وافق لأن التبسديق لحاله القائل في المن بأنه شطر وبق قول ثالث وهو أن الإعمان حرك من تصديق ونطلي وعمل وهو بكونه قليا لابدله من المعرَّلة وعليه فن راء واجبا كالصلاة أوضل عرما كارَّنا فهوكافر (قوله إلاباعتبار الح) أي لأنه على علامة ظلعرة تعل عليه القول بالشطرية يكون الإيمان مركا وعلى القول بالتبرطية يكون يسبطا فتدير (قوله زيادةالأعمال) وقيل إنه مرحكب من راجع للولة يزيد وقوله وتلمها راجع للوله وينفس فهولف وتشرح تبوزيادته بالأعمال طل حسب المحدق والطلق الداب وإلا فقد يزيد بندليال (قوله القطواغ) على الأرجعة وعصل عاذكر ، أداة عقلة و تقلق الداب بالسادتين فالنطق جزء بالمقل شران بالنقل (قوله زادتهم إعامًا) أي وماقبل الزيادة يقبل النقس إلاتعارض كمصمة الأنبياء من شقته إلا أنه التعديق

ين براق الرقاعية بناء الكسالات الكافرات هيم با طورات الكنيات الكوا البناء بالماطق المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الكسالات المراح المراح

جزء لاغتمل السقوط

والإقرار قد عندة كا في

المدور من خرس أو

فإن إعامه يستميل عليه التقص وماذ كره التارح من الترجيح قول جهور الأشاعرة والأربدة

ومالك والشائص وأحمد (قوله وقبل لإزيد ولايتمس ) هو قول جماعة منهم الإعام أبوحنيفة وأصحابه

وتأولوا أدلة الأولين بأن آية وإنائلت عليهم الإنعزادتهم إعانا الرادالؤمن به قإن الصحابة كان يتجدد

الله قال الأعراب آمنا إعان الأنباء واللائكة فإنه يزيد ولايتفس وقبل إن إعان اللائكة لايزيد ولاينفس . إن قلت إِنْ قوله تَمَالَى في حق الحَلِيل أولم تؤمن بوهم أن إعان الأنبياء ينفس. أجب بأن العني أولم بكفك قل لمتؤمنواولكن قولوا أملينا . قلت كلامنا في إعانك السكامل قال بل ولكن ليطمأن قلى برؤة للمبزة الباهرة لتقوم له الحبة على قومه (قوله الإصلام المتبرشر طالنجي لايتصورفيه زيادة ولانتصان) أي لأنه التصديق البالغ حد الجزم فلوقشا بنصه لسكان النا وهو كفر ولو قتا زيادته لسكان لاميني له لأنه في عاية الجزم وهو مشيي الريادة ويق قول ثاث فخطابي وهو أن من خاود المار وأماما الإيمان قول وهو لا يزيد ولا يتمس فإذا تمس ذهب (قوله وقبل الخلف أمظى) هذا القول قانحر في الآية فالمراد به الانتباد الرازي جنما بين القولين (قوله وفيه نظر ) أي لأن الحلاف إنما هو في أصل الإيمان وهو التصديق الظاهري نقط فإن ثلت فهو حقيق لا تفظى والمول عليه الترجيح المتقدم (قوله الحضوم والانتباد ) أي فقال أملت قد ضرائى مل أنَّ عليه الدابة واستسفت أي الشادت ( قوله والأ كثر من الأشاهرة الم ) مقابل القول الأول وهو المتهد وسرالإسلام بغس العمل (قوله إذمنهوم الإعان) أي مداوله (قوله وإن تلازما شرعاً) أي ولا يعده قوله تعالى إن للسامين مئذل على الملاة والسلام والسفات والتؤمنين والتؤمنات لأن تنابر مفهومالسغ والؤمن كاف فبالعظف فلإبار بمتحفا رد ذات الإسلام أن كسهد أن لايك المؤمن قدات السقر (قوله فإن قلت إن الإسلام قدينفرد عن الإعمان الح) هذا السؤ الواردعل جوت إلا الله وأن عدا رسول التلازم بينهما ﴿ قُولُهُ فَإِنْ قَلْتُ قد ضر النبي المِّ عِنَا السؤال وارد على القول برادفهما ، ومان ذلك اله ونقيم المسلاة وتؤل أن التي صلى الله عليه وسترفسر الإسلام بالسل ومن الملوم أن السل غير التصديق فكف يقال الركاة وتصوم رمضان برادفهما؟ والحق أنهما عنتمان مفهوما متحدان ماصدة متلازمان شرعا فقوله وقدجه رحمه الله الخ وتحيم البيت إن استطمت تكلف والاداعي اليه (قوله من إضافة الدال الدفول) غير متعين بل بصحأن يكون من إضافة السب الب سيلا ظالمواب أن السعب أومن إضافة الحرد السكل بناء على تسكف أن الإصلام اسراته مل (قوله لدلالها على معزروا مد) مهادمتك السلاة والسلام أي فسعيت باسم مداولها و إلا فهي كالم ومنه قوله تعالى كلا إنها كلة هو قاتلها حال إن ماك : الإسبلام علاماته المالة ومكلة علمه كا قال علمه الصلاة والسلام لوقد قدموا عليه أخرون ما الإعان بالله تعالى وحده ٢

هوا فر بردن آم وقد بدنیان آن به ایشار آن ما در اطاقه این ام در این ام تا به در سرستان (در سرستان ام سرستان با رو ام در این به در ام به در ام به در ام به در ام لا إله إلا أنه والله هو المبود عن طامن الاسبود عن موجود أوفي الوجود إلاا أنه فقد دلت علد الجاة على ني الأوهية الترجي استطاق المبود بالعبادة كاعرفت من كل ماسواه منطوقا وعلى تبوتها له تدال وحدمه فهوماوهذا يستارم استفاءه تعالى عن كل ماسواه واقتقار كل ماسواه البه تعالى أمااستفناؤه عن كل ماسواه فيوجيله تعالى الوجود والقدم والقاء وعالقته للحواد شوقيامه بنفسه إذار ماثل شيئا منها الزمه ماارمها من الافتفار وهو عال واوقام بنيره لكان مفتقرا الي ذلك النير ويوجى له أبضا الثان عن الشائس وهو يستان وجوب السمع والبصر والسكلام والتزه عن الأغراض في الأضال والأحكام والالكان مغتقرا إلىماشكل به مرزدلك الفرض وعدم » وكما بها كلام قد يؤم، (قوله لاإله إلا الله) صح ضب لفظ الجلالة ورفعه المختار الرفع لدول ا ومالك وجوب قسل شيء من ٥ وبعدنق أوكنفي اتنب ه إتباع مااتصل، وهي من قبيل العام الخصوص وهو ما كان عمومه عمادا المكاث أواركه ومدم في الفظ لافي العني فالاستئناء على ذلك متصل من حبث دخول لفظ الجلالة في عموم الفظ وهو عزب كون شيء من المكنات معنى فقوله إلا الله كشف لماراعاد في اللب عند النق وهو من باب عموم السلب المدوم وإلا كان يؤثر بقوة أودعها الدفيه الاستثناء منقطما وهو خلاف التحقيل ( أوله فالدني لامعبود عمق) أي معناها للطابق والنبخ للمبود وإلالم يكن مستنبا عن عق غير الله في ذهن الزمن وفي نسى الأمر الافيذهن السكافر إذ هو الب الابتألي نمه فهومن الدمن كل ماسواء كيف وهو إخارهما فيقلبه ومافينفس الأمم والإنظرال فيقلوب الكفار وحلفاته ويمعموه مشاكلة للفظ إله النبي بالإطلاق من كل وإلا الله التعب لكونه تدبيا بالفاق (أوله موجود أوفى الوجود) أشار بذاك إلى أنخر الاعدوف ماسوله وأما افتقار كل واختار الشارح تقديره من مادة الوجود واختار غيره تقديره من مادة الإمكان بأن قال لاله عكن إلاالله ورد على كل إشكال أماالأول فلا رمفهومه بغيد أنحنك آلمة غيرالله بمكن وجودها وإنالماكن ماسواد إليه تعالى فهو وجب له تعالى النسدرة موجودة بالفعل . أجب بأن نن الإمكان أخذ من الدليل العقل كا أن وجوب الوجود في مقاتمالي يؤخذ من الدليل العقل لامن الاستشاء فإنه إندا ينبد ثبوت الوجود وأما التاني فلاأن منطوقه بند والإرادة والم والحياة إسكان الله وكونه موجودا أولاتي. آخر . وأجيب بأن وجوده تعالى عل أيضام والدار العقل إلى له

والوحدانية شا تقدم من.

أن المد يوجب المجر

ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره ونق تأثير ثوره منه

بنف) إن قلت إن القيام بالنص هو الاستفاء فيانيم عليه أعاد النوجب والنوجب فسكاته ذال والطبعرأ وبالعاة وإذا وجب الاستفاء أوجب الاستفاء . أجب أن القيام والنس استفاء خاص وهو الاستفاء عن الهل ثيء استحال شده هذا والمضمى والاستغناء الوجب الدى هوأحد جزأي مدلول السكامة التمرقة عام وإثبات العام يستارم ماسل مابينه الإمام اثبات الحاص (فوله وهويستارم وجوب السعم الح) الشعير عائد على النزد وماذكر ، ميز على الدولل السنوسي رضي الأعضه هذه الثلاث عقل وتقدم أن الأقوى فيها الدايل السمى وحبتك فتكون مأخوذة من الجلة الثانية ولك أن تقول الله غومو وهي عد رسول الله إذ هي من جلة ماجاميه رسول الله قندير (قوله والثنان تقول) أي في وجه تضميا الدات الواجب الوجود المقائد (توليضمن جبع ماذكر) أي لأن وجوب الوجود يضمن صفات الساويساعدا الوحدانية الحالق للمالوقدوك هلم والنزء من الأغراض في الأنسال والأحكام وكونه خالفا السالم يتضمن القدرة والإرادة والمؤ والحياة الحلة على حسر الأنوهية والوحدانية وحدوث المالم بأسر، ونق المئة والطبعة (قوله الابها) أي لابغيرها من نحو سبحان الله فيه تعالى وظاهر أن كرته والحداث بل ونو تراجيم أساء الله الحسن وهذا لايناق الخلاف التقام في اعتراط لفظ أشهدوالترجيب واجه الوجمود وخالما لها يضمن جميع ماذكر . وأما الجلة الثانية عن توانا محمد وسول لله فقد لتعلى شوت الرسالة له صلى الله عليه وسلم وذلك يستقرم صدانه في كل ما أشر به وأمات وتبلينه المداد كل ما أمر بتبليته من الأحكام وقطات إذ الرسول لايكون إلا مصوما واستحالا أشدادها عليه صل الله عليه وسلم وجواز كل مالا بؤدى إلى تنص في عن مرتبته من الأعراض الشرية ووجوب صفة يستار مالا ممان بكل ملجاء به ومن ذلك إرسال الرسل وهو يستارم ماعب في حقهم ومايستعبل وما يجوز والإعمان بسائر السكت الساورة واليوم الأخر والحساب وماعليه عمامر من جميع السميات وانضمنها جميع مقالد الايمان جلها الشارع ترجة على مافي القلب وليقبل من أحد الاسلام الابها ومن ثم كانت أنضل الأدكو قال صلى الله عليه وسفره أنضل مافقته أنا والنبيون من قبل لا إلى إلا فله و

فيوجب له تعالى الوجود) . إن قلت إن عقيدة الوجود أخذت من السكلمة التعرفة إذا تقدير الإله

موجود إلا الله فلإساجة الى أخذه من الاستناء . أجب يأن تتأخوذ من الاستثناء مطلق الوجود

والمأخوذ من الاستفناء وجوب الوجود فقوله برجب له الوجود أى وجوب الوجود (قوله وقمامه

ره ورد في فقها الحين كري و لك اعتراه المدار المواقع الساق إلى الأمال طوليها من الأكارا إلا المنا مائه (ماكاري) بين هو كرد المنها إلى الرائح الى الانواز (الجدايا) المنا الذي الى الرائح الرائح المائم المنا الروح من مائع الحال فرائ المنافق المنافق

أن لايه إلا أله قبل أن عال ينكم وبينها والنوها موناكم ومنها إن الله قد حرم على الدر موز قال الله وسائر الحدواس الله إلا الله سنى مذك وجه الله ومنها جدوا إنمائكم أكثروا من قول الإله الا الله ومنها لسكل وعملاهوالأخذ بالأحوط شيء مفتاح ومفتاح السموات قول لاإله إلا الله ومنها أبس من عبد يقول لاإله إلا الله مانة مرة إلابت الله سمالي يوم النياسة ووجهه كالنسر ليسلة البدر ولم يرفع لأحد يومتد عمل أفضل من عمله من الأمورات واجتناب إلا من قال مثل قوله أوزاد ومنها ماقال عبد لاية إلا الله قط محلما إلا فتحت له أبواب السياء على النبات والافضار على ين الله العرش ما اجتبت الكبائر ومنها من قال لاإله إلا الله عنصا دخل الجنة ومنها لاإله إلا الله الضروريات من الباحات الإيسيقها عمل ولا تترك ذنبا وغير ذلك من الأحدرث الن لاعمى كثرة (قوله إذا علت ذلك الح) وغال هو الجد فالساوك أشار بلك إلى أن النا، في قوله فأكثرن لتصبحة أنسحت عن جواب شرط مقددر (قوله في فن الل ملك اللواء و تدارهم التصوف ) مأخوذ من العقاء وهو خلوص الباطن من التهوات والكدرات قال بعض المارفين : طظ المواس ومراءاة الأغاس والمني متقارب

باوامق أنت فالتعقيق موسوق وعار في الانتااط أنت معروفي إن الذي من جوعده في الأزل يوقى صافى فصوفى لهذا سمى السوق

رازد و بد سربها آن رسط ناکم انتظام الربان عاص ما در الدائم بر سار دراند.

الدائم در رس در المردان فت سال برسرد و دست اختر از رایا ما آن این سر سار دراند.

الدائم در الربان با دران با مردان با اس کار کار با بنیا با اس از در این این انتظام الا با در این این انتظام الا با در این انتظام الا در استفاد است این انتظام الا در در انتظام استفاد است این انتظام الا در استفاد استفاد استفاد استفام الا در استفاد استفاد استفاد استفاد استفاد استفاد استفاد استفام استفاد استفاد

کنید و است و در سر اصوف در کنه (در در داشته اندازی در سال کنه افزان بدت با در در است در این در در است در این ک همیکانید و در این در است در است در این در است در این در است در این در است در این در است در است در این در است در است در است در است در است در است در در است در

من ومن ترك السائد الأدب أو أكرما بعد عليه الوصول الى منظوء والآداب إما نبلية واما مصاحبة وإما حدة اللبلية أن يصد الثورة تما وقع فيه من المشالات أو المؤرط الروية وأن ينظهر من الحدث والحبث وأن يجرجه الى الح عمل برعبة ليصدل له الجمية في 18 كر وأن يستخر الله تعلق بما تبسر بأى سينة كانت

وعات صلاحالقلب وسأو

المواس في الدنيا والفوز

بأعل الرالب في المقني

وموضوعه الأغسال

المديدس حث النطق

يا . واعدُ أن التصوف

عن العمل هو الطريقة

وأما الديمة فهي الأحكام

الدر وردت من الشارع

السرعنها إندين وأساا لحقيقة

فهى أمراد الترجسة

و تتبحة الطريقة فهي عاوم

وسارق تحسل للؤب

السالكين بدمغانهامن

كدوات الطاع البشرة

ولاتق أقرب أسفاء القل

من كثرة ذكر لإله إلالله

سر الاداب الد ذكرها

أهل الله ضرافة عالى عنهم

وأن يعل عل الني على الله عليه ومل كفك وأن يستقبل القبلة الأب أفضل الجهات وأن يستحضر شبخه ليكون رفيقه في السير م بدرع في الذكر. وأما الآداب الصاحبة له فأن يستحضر مناها إجالاو أن عقق الممزة وعد أنسلا مدامتوسطا و ينتج هالله فتحة وأن مذكر بهمة وقوة وأن يكون خَفَقَة وعد ألف الله وألف إله مدا طبعا وبأتي بالهاء من الله وخف عليا (VV) ذكره رخة في مرضاة الله من الريد في حق الشيخ أوجها تعظيه وتوقيره ظاهرا وباطنا وعدم الاعتراض عليه في شيء فعلم وعبته وامثالا لأمره ولوكان ظاهره أنه حرام ويؤول مالنهم عليه والابتجي ليره من السالحين والإزور صالحا إلايان لازياء ولالسعة ولالأمر ولا عضر على غيره ولا يستم كن مواه حق يترسقيه من ماه سر شبخه ولايقعد وشيخه والف دنبوى اواخروى وأدرين ولاينام عضرته إلا بإذنه في على الضرورات ولا بكثر السكادر عضرته واوباسطه ولاعلم على صعارته الأكوان من قلب، لأن والاسم بسحه والمجلس في السكان المد" له والإنسل ضلا من الأمور الهمة إلا إذته والاعسال بدء ملاحظة شيء منها قاطم السلام وهي متنولة هي، بإرسز عابه بنسانه ولاعتم أمامه ولايساويه في مشه إلا للم مظر لكون عن الله تعالى واولا أن مشه أماده سونا له وأن لاذكره عند أعداته وأن مخفه في فيت كفظه في صوره وأن بلاحظه الشيخ مدخلا في السيم بغلبه في جميع أحواله ورى كل نعمة وصلت له من ركته وأنالاساتم من كانا الشينع بكرها وأن بصر ماسوغواله ملاحظته على جنونه وإعراضه عنه وأن عمل كائمه على ظاهره فيمثله إلا بقرية صارفة عن إرادة الطاهي فيحال المالة وأن علي وأن بلازم الورد الذي ربه فإن مدد الشيخ في ورده فن تخلف عنه حرم الدد وأن يقدم عبته على بكاوسه فالتشهد إلالتعب عبة غيره ماعدا الله ورسوله فإنها القصودة بالكات وعبة الشبخ وسيلة . وأما الأداب التي في حق

فيجوز التربع وأنيضض إخواك فأن يكون عبا لم ولاغس شنه بنيء دونهم وعب لم ماعب لنف ويمودهم إذا مرضوا عينه لأن له تأثيرا في تنوير ويسأل عنهم إذا غابوا ويبتدهم بالسلام وطلاقة الوجه وأن يراهم خيرا منه وبطلب منهم الرضي الناب وأن يتدى بلاجهة ولازاحهم على أحردنيوى بل يدل لحينافتحطيه به وأن يوقر كيره ورحم صغيرهم ويتعاون معهم البين ورجع بله وغتم على حب الله وليجل رأس ماله مساعمة إخواته غدمهم واو تقدير النمال لحم. وأما الأداب الذر تعلق بالمامة فالتواضع وبذل الطعام وإفشاء السلام والصدق معهم فيجيع الأحوال وأكثر ماتقعيق الآداب بالله جهة البسار مشيرا إلى قله فإذا أراد ختر الدكر التعقة بالإخوان بحرى هذا. وأما الأداب التي تتحق به فينف فأن يكون متمولا بالله زاهدا فيا سواء خنه عحد رسول الله. فاضا عن الحارم ليس للدنها عنده فيمة تاركا النفول الحلال كالتوسمة في الأكل والندب واللبس وأما الآداب البعدية فإنه والنكح والرك مقتصرا عق قدرال كفاخدم الطهارة لابتار عل جنابة ولا بفض مدوئل عورته إلا بكت وبكن بخلوع في ضرورته ولا بكشف عورته وتوغلوة ولايطمع فيا فيأيدي الناس عاسب نف طيالدوام لاياكل إلاحلالا وهوماجهل أمناه بكابدغم عن النظر إلى الصور الجيئة من النماء والأحداث هان الله قواطع ون الذكر وارمات زه فل قلب الماكر ولا يتمكن عن الله تعالى تسد باب الفتح أجارنا الله من اوتسكابه وبطائع كنب القوم كسكت سيدى عبد الوهاب الشعران فاتها المؤالاداب. وحاصل ماهنالك أن طريق القوم سداها عند الأداب ولحنها الدكر فلايم الوارد من النك إلا بلك قاذا كان الوارد وارد نسجها إلابهما اشي ( قوله وأن يعلى على التي كذلك ) أي بما تيسر بأي صينة كانت ( قوله وأن يستقبل القبط) أي إن كان وحده و إلاعظوا (قوله وأن عقق الهمزة) أي الأولى والثانية احتراز اهن زهدوجب الفهل حق يتم

تسهيلها عبث تعبر إد فإنطن ( قوله ولولاأن الشيخ مدخلا في السير ) أي من حيث إن ملاحظته ويتحكن من اللب رد الشيطان عنه (قوله وترجع بإله) أي جهة صدر. (قوله وجب القهل عقيرتم) حفظه من الأولـفر فتت ويعندالدنا أقلت الدلالة الأول عليه والأوضع أن يقول ولايتمكن الوارد من القلب إلا بذلك فيجب القهل حق يتم أم أدرت وإذا كان وارد ويشمكن من القلب فإذا كان الوارد وارد زهد استوت عنده الدنيا إلى آخر ماقال والراد بالوارد اللك توكل سار سد فالمعوصا الحاضر الذكر فإنا ختم الناكر أعمنه بتعفة من وبه لأن العارفين فالوا حليمي اللك لاغفو من تحفة أمره إلى ره ف كل ثوره وإذاكان وارد صرصار

فكف عليس ملك اللوك فني الحديث أنا جليس من ذكرى (قوله عند الدكر) أي أو أثناك فعليه مدخك لايزعج من خافر الأهوال وحكنا من اواردات فال الإمام النزال وخيافت ولحف السكة آداب مراقبة المدعلل وإجراء سن الذكر على قبه ونق الحواطر كلها وجع حوامه كلها عيث لاتتعرك من شعرة كلل المرة عند اصطباد القارة وأن يكم نصه بغدر المافامرادا أفقاتلاة الرسمة موردور اوادعل جيع أدكاه وأن لايلور جربطاء عنبال كرفؤه يطفىء ماعسل من أولى قل ماومت على الدكر بهذه الآداب ( رق) أي تصعدواتبات الأنف ضرورة على حد : والارضاه اولاتيلق (بهذا الدكر) المنتسل عل الآداب أي بسبه (أطراري) جع رقبة وهي الحقيقة الحسنة للمودة عانيها وأذن الرب الإسلامة فوبالفس عل عاصد منها من المناقات وأعلاهارته الصديقية بالقالبد معدموله في مقام الإحسان وعوان تبداله كأنك ادا، وراية الصديقية في نفسها مراب مقاونة بشها أعل من بعض وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق رض الدعه ولا بالومقام المدينية إلامقام البرة فسأحب مقام المددية لوتخطى مقامه الزل في مقام النبوة إلا أن النبوة فدخنت بنينا عند ملى الله عليه وسلم والسديقية فراضم الفارالسديقية مقام الولاية الكبرى والحلاقة المظمي وهذا القام اترادق فيه القنوحات واسظم التجليات وتم الشاهدات والكشوفات لكال النفس وحمين إلاجد الفناء وهو زوال مفات أنفس الذمومة بالكلية مني لاتصر ملخنة إلى شيء مفائها ولاعكن الوسول إله الزيم بعد الدكر مدة أتلها تحوصف ساعة قلكية وكلا كتركان أحسن (قوله قإذا داولت الم) شا ل زهدما كا زهد

أشار بذلك إلى أن تولاتر قبجواب شرط مقدروهوأت وجهين فياتواقع بعدالأمروالاخراء جزوم أكل الجفة مثلا ومفاتها في جواب الأمر (توله في حد والأرضاه) هو عزيت وصدره ما إذا العجوز غشبت فطلق ٥ وماقلة النموسة هي الحسد الشارم أحداً موة تبوة عند البات الألف في الجزوم فالثاني أنها زيدت للاشباع الثالث أن الجلام والحقيد وحب الجاء إنما حذف الحركة فقط وهي لنة بعض العزب (قوله رتبة الصديقية) أي غير الأنبياء وإلا فرتيتهم والست والهيدة والرياسة لايصل إليها غيره (قوله وهو أن تعبد الله الله) أهار المديث الوارد عزرمول أله مله أله عله وسل والتموات والكروالهاء جوابا لجريل عليه السلام حيث سأله عن الإحسان قفال الإحسان أن تعداله كانك راء فان إنكن والمح واثفاق والترور ارال فإنه والا فأشار بقوله كالنائزاء الى مقام الشاهدة وهي شهود ال والقلب الا كف ولا أعسار وخنز أحدمن الخلق أنبر كأمالقر إليه ومشاهدله بيصره وشهه برؤة الصرائه فيالحس والعادة أقوى وأهار بقوله فالافزاكن غرض شرعي ونحو ذلك تراد فإنه براك إلى مقام الراهية وهي كما بأني ملاحظة الحق تعالى في كل حال أي أن يسمعه وبرا، (قوله فإذا زالت منسه هذه وأعلاها ربة أن بكر المديق) أعداراق اليا عبره من إلى الأمة الحدية ففلا عن الرا الأمرال الأوماق النبحة الصف ف الحديث التريف ما خامت النمس على أحد بعد التبين أفضل من أن بكر وفي رواية أبضا بأشيدارها من المفات له وزن إعان أن بكر بإعان الأمة لرجم (قوله لكال الفس) علة لقوله وهذا القام تتراوف الح المديد كالنشة والرأية (توله والسبت) أي التبيرة بين الناس (قوله عن خضوع النفس للنام الأتوهية الح) أي لأن تساري على الحلق حق عب لنبره أس العبد عدموة إلى إليه (قوله في أخس أوصافه) أي وهي العظمة والكبرياء شا في المديث العظمة ماعب لنمه والإخلاص إزارى والكبرياء ردائى فين تلزعنى في شورمنها الصمة (قوله إنما تكون الفاعل المتار) أي وهوالى وحمن الحلق والمخاء تعالى (توله وملاحظة بنية أركان الطريق الح )أي وهي خمة تجديد التوبة والشكر والسير والفكر وللكة الن طلبها الني والشبيخ الطرف. والحاصل أن الشارح رضي الله عنه عد الأصول عشرة لكن صهارجة مشتركم بين مل الله عليمه وسل يقوله أهل الطريق وغيرهم وهي النسكر والشكر والعبر ونجديد التوبة وسنة عصوصة بأهل الطريق

مايين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزم العالى الأوهة وخش الجنام 40) للرة حن لاشم صاحبها الرياسة رائعة وصاحبها هو العبد الحقيق الصديق فمن لم يتصف بها لم تخل نصه من منازعة الحق تعالى في أخس أوصافه لأن الرياسة إنما تكون الفاعل الهنار النبي على الإطلاق وهي لانفارق الإنسان إلاجد الجاهدة الكبرى فعرقها لايتمطع عن أحد إلا من خمه الله بالمبودة الهندة والنا فاتوا آخر ما غرج من البهاسديقين مب الرياسة ولايسهل الوصول إليا عادة الإعداومة ذكر لايه إلالك ليلا ونهارا مع تعلق النلب بالشوحد، والجوع والسهر والاعترال عن أتماس والعمت الاهن ذكر الله تعالى وملاحظة بقية أركان الطريق التي سبآني بيانها إن شاء الله تعالى وهو السعى بالجاهد: قال تعالى والذين جاهدوافينا لهدينها سبننا وهذا الترقى هوالمسمى الساوك إلى ملك اللوائدة . وأما السير إلى الله تعالى فهو توجه الفلب الميالوب معرفاتنة النفس فيتهوانها وتومياحة طليا لمرضاة الله تعالى وإيثارا له الإماسواء فالسير كالسبب فيالسلوك وقديطلق السلوك

تتوقف وصوغم عليا عادة وهن دوام الذكر والمست والمهر والجوع والعزلة والشبيخ العارف الدي

يت الولاية قسمت أركانه ساواتنا فيه من الأبدال

بدل على الله تعالى . وقد نظم جذهم الناة المتعمة ماعدالشهم والدكر بقوله :

التمراحن مكينا وأمتن

مكناواحمرى فدمرة

الساكين وهذه السكة

هي خضوع النفس لقام

على النها أثناء والساولة الى المُتمالى طريقة النبيين والصدية وتوالشاء الداسلين الأأنه عنف فساول الأنبياء عليهوالسلاة والسلام مدؤوالترقى من غوس مطهرة كالبة اليمالاتهاة أو من القامات الاحسانية وهواى غده متفاوت فساوك أولى العزم منهم أطي وأحلمه ساوك غيرهم وساوك سبدأولى العزمطيه وعليهم أفضل السلاة والسلام أعلى من غيره أينبدؤه تهاية غيره وأساموك غيره فمن تفوس أعارة أولوامة طفائية الى عس كامته مدعية والتهايات تختف فيالا تراق عسب اختلاف البدايات فيأحر اق الداة يكون إشراق التهاة التفوس سعة عسب أوصاقها والافهى واحدة الأولى النس الأمارة بالسوء وهي القالاتأم صاحبها غير فإذا ساهدها صاحبها وخافها في شهواتها حق أذعت الاباد الحق وسكت تحت الأمر التكليق والكها تشيماهها في أكثر أحوالها ثم ترجع إليه بالدور على ماوقع مميت نوامة وهي الثانية فإنا أخذ في الجاهدة والسكد حق مات إلى عالم القدس واستنارت عجيث ألحمت فجورها وتقواها حبث ملهمة وهي الثالثة وعلامتها أن جرف صاحبها دسائسها الحقية الدقيقة (V4) من الرياء والسجب وغير ذلك فإذا إ أزم الجاهدة حق زالت ( قوله على العن الناني) أي وهو النوجه إلى الرب مع عاقة النس في يوانها الح فعن نسب مالكا عنها الشهوات وتبسعات له متسبب في الساوك (قوله وهو في ضمه متفاوت )أي فالساوك مقول بالتشكيك (قوله نهاية غيره) المفات النمومة بالهمودة أى من أولى العزم (قوله والنهايات الخنف الم) أي نهايات غر الأنساء عليم السلام الدية قبام الل وتخلقت بأخلاق الدصالي الداية) أي بالجاهدة بالدكر والفكر وقوله بكون إشراق النهاة أي بالساوم والمارف والأسرار الحالية من الرأقة والرحمة ( قوله والفوس سبعة ) أي عند السادة الحاوتية وأما عنيد السادة التنازلية فتلاثة أمارة ولوامة والنطف والكرم والود ومطمئة فأدخارا للهمة في الوأمة وأدخاوا الراضية والرضية والسكاملة في للطمئة ووجه ذلك مبتمطشةوهي الرامة أن النفس النوامة إذا كر منها اللوم صارت عبوبها بين عينها فاشتفلت بها عن غيرها وهي المانية وهمذا القام هو مبتدأ

وأن الطعثة إذا ترقت في السكالات رضيت بما قضاء الله وقدره فجوزيت بالرضا من عالفها فإذا زاد الومسول الى الله تعالى ارقيها كان فهده مطمئة وزيادة فلاختف بنهم (قوله الأولى الأمارة) وهي مأخوذة من ولكنها لاغاومن دسالس قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء (قوله لاتأس صاحبها بخبر) أي خالص من العلل فلاينافي خبة جدا كالترك الحق أنها قد تأم غير معاول كا الفق لرجل أحرته غيه بالجهاد بوما قطف من الله أن طلب على وحب الرياسة إلا أنها وسائسها فأطلعه الله على أنها تربد أن تجاهيد واقتل عرة واحدة لتستريح من قتلك لهما كذا لحفائها ودقتها لابدركها كذا مرة (قوله سيت توامة وهي التانية) أي وهي مأخوذة من قوله تعالى ولا أكسر بالنفس إلا أهلها الدين نور الله اللوامة وقوله سميت ملهمة وهي الثالثة أي وهي مأشوذة من قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها جازع لأن ناعرها ( قوله وعلامتها أن بعرف صاحبها دسالسها الحفية ) ومن جلة علامتها الشوق والحيمان والسكر إذ هو الملاجو الاصاف المفات في هذا القام فان عما سوى الله تعالى ولكن هذا كتبر العطب لاينجو منه عادة إلا باستناده الشبخه الحيتين الكرموالل الكلية ( قوله حبت مطمئة وهي الراحة ) هذه وماجدها الساجة مأخوذة من قوله تعالى باأشا والتوكل والزعد والورع الفس الطئة ارجعي إلى وبك راضة عرضة فادخل في هبادي وادخل جنق (قوله هو مدأ والشكر والعبر والتملع الوصول ) أى واشا يقولون هو أول قدم يضعه الربد في الطريق وقبله يسمى مربدا ( قوله في بحار والرضا بالقضاء مسم التوجد) من إضافة الشبه به للشبه وكذا قوله بلايل الأسرار وقوله بالنريد هو في الأصل صوت انكفاق بعض أسرأو البلابل الحسن والراديها دوامي القرب لحضوة الرحن (قوله فتناديه مقالق الأكوان) أي ذواتها وانخسرال بعش عادات وظهور بعض كرامات فلربما ظن صاحبها أته الإمام الأعظم وأن مقامحو القام الأغلم وهذا من ججة العسائس فإذا أدركته العنابة الالهية واستند اليشبخه بالكلية والازم الجاهدة حق يحكن من الصفات الهمودة والشطع عنه عرق الرياه وصارت غسه ذالية واستوى

 وأن إلى بالتلائي فإذا ساد إلى منازل الأبطال وخلف الديا وواد غيره ناداد وبالمسن مقالية بالنفس الطعة ارجعي إلى دبك ولفتية عرضية فادخل في عبادى وادخل جنى فيدخلها وبهافي عباد الإحسان وبخلع علب خلع الرضوان وبدخلها جنات التجود وبطمها في مقد مدقى عندالك المبود وفي هذا القام قدتم الجاهدة والكابدة لأرسفات الكال سارت لها طعا وسبة وتسمى (A) وهي أعظم الفوس قدرا وأكلها غرا ومعدَّك لا يقطع رفيا أبدا لأن ال كامل النف ف بالكامة وم الساجة يقل الكال فازل الرق (قوله وأن إلى ربك الشير) أي فلا شفت لمير، فإنه فتة شاغل لك عن مقصودات ، ومن ذلك قول

الدارف ان الفارض : قال صن كل ش ، تجل بي على فقلت تسدى وراكا وجد القلب حب فالفائي أن براد ولا أرى الإشراكا (قوله قدعت الجاهدة والسكابدة) أي ومع ذلك فلابأس الفسه بل دائما بمهدها وبربها قال السهد الكرى النفس حية تسعى وتوبقت مراتبها السبعة ( قوله هو السمى عنسدهم بالمابة ) أي الراقبة

(قيله مد أن عازت عز اليقن) أي وهو الذي كان مسفا بدقيل الدخول في الملمئة (قوله وهي مشاهدته تعالى في كل شيره) أي وهو السمى في اصطلاحهم بالشاهدة فتحسل أن الراقبة وتسمى إلشاية هي أن يصهد الله قبل الأكوان ثم يتنها بدائنها آثار. كا أشار له بعض العارفين بقوله : هسلم آثارنا تدل علبنا فانظروا جدنا إلى الآثار

وأن الشاهدة هي أن بريالة في كل شيء قلا تحب رؤية الله عنها ولاعجب بهاهز الله و قال الساحيا ن أهل الحمر والفرق وهو أعلى القامات (قوله وجد الفتاء بالله الح) أي جد الشفاء الفناء وابوت البَّذَاء سواه كان في الراهبة أوالشاهدة وقوله كن كيفها تشاه لبس القصود رفعالتكليف عنه وإعما القصود بيان حفظمن الزائر بدليل قوله يه ضفك الاجهل وضلك الأوزر يه وهو بمن توليا بزالمارض فيمستم القوم ماشاموا لأنفسهم هم أهل بدر قلا يخشون من حرج

وقدو ضحه التارج قوله فهو معود الح (قوله واعز أن الكاملين الح) ابس قصد الدار و ظائر المارة التغير من مجاهدة النس فرهيماً مورجا تدوح عليا سالت أوفرساك النواه تعالى وأمامن خافيحام ربه وحي النص عن الحوى الآبة و إما النصود زيادة التحريف على تلك للنامات السنبة تظرفول ان القارش ، هو الحب فاحق بالحداما الموىسيل ، إلى أن قال :

بالسان وإما بالجنان وإما تصحتك عقا بالهوى والذى أرى عالمني فاخسبتر انفسك مامحلو (قوله والما قبل) أي قولا حيما لِمِسَ المارفين (قوله كيف الوصول الح) استفهام تعجى استبعادي وسعاد كنابة عن الحضرة العلية ودونها أي سعاد وقوله قتل الجال جعرفة والراد بهاشواهق الجال

وهو من إضافة المقة للموسوف والظرف شرمقدم وقلل مندأ مؤخر والجلة عال من معاد وقوله وبنين حوق الظرف خر مقدم وحدف بالحاد والناء مبتدأ مؤخر جمر حنف بمني مهالك اسعة الساقة والجلاسال من جال وقوله والرجل عاقبة متدأوخير وكفلك ماجده وقولهمفر بكسر فسكون أى خلية من الدنيا التي يستمين بها على أجرة الركوب والزاد الوصل وهر كناية عن عدما أها القرب من حضرة الحق لكونه نظر الى حوله وتونه فرأى الأمر مستبعدا كبد من كانت هذه أوصافه في وصولة الى عبويته وليس القصود البأس لفسه ولالتبره وإنما للقصود الوصول الى الله تعالى بالمجز

والافتار إليه لابالحول ولابالنوة قال من العارفين في هذا العني : معالة في جميع الحالات واعوان السكاملين فالناس من أفزالا قواراد السائسكون إلى أن تدال من المؤمنين فللون

الأكوان ومتباهدته تعالى لملكل شيء هو للسمي متدهر بلغاية وهذا هو عفالقن مدأن مازت ط القن الدي هوسراته عالى بالراهبين تم حق القين وهي مشاهدت سال في كل تير من غير حاول y falce Klimit ex المصال كالرآة ترى فها وجهاك من غير حاول الوجه فهاولا أعاد وهذا عيد ذوق لابدركه الأأهل وصاحب همانا القاء لايفستر عن العادة

حق تصدالي تعالى قال

The OF A OF SA وأنفاسه عبادات وتشاقال سدى عدونا أبوسدى ط وقا رشير الله عنيما : وحدالفنا بالله كن كيمها قلفك لاجهسل وفعلت

لأنها مارت طعه إما

. Sal قهو محفوظ من الوقوم

والواسلون منهم قياون والسكاملون منهم قلون إد السرالياف سالى معبجد الإشدرعايه إلاذو متعلية ومدق كادل إداراه الأووات من الطعام وإلنام وجم اللوحب الجاء وساتر التمهوات لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال والطريق فيا مفاوز ومهل كان فالناجي فيها قلل والالليا: كِنْ الوصول إلى ماد ودونها على الجال وجنين حوف والرجل الوقوعالي مركب والبد مفر والطريق عنوف (وطف) في حل اشتقاق بالدكر الدكور (الحوف) من الله تعالى عادمت في عال الصحة (على الرجاء) في رحت وصوء بريد أنه لايد الميدمين الحوف والرجد معا لأتهما بكاس الطار من قد أحدهما مقط إلا أنه في عال الصعة والسلامة ينهل تنليب جانب الحوف على جانب الرجاء لأنه كالسوط بنساق به إلى الاعتباء العادة وبه ازول الرعونات النسبة عن القلب إن شاء الله تعالى فإنا (٨١) الله به الرض وأشرف على الموث فيفغى تغليب حاف الرجاء على الحبوف لأنه حال

وكرعاجزا عنيا تبكن قادراجا فعدك عنها منك عوالسوى ظ ومن ذلك المن قول المنيد البكرى:

وأثبت إليك خليا من صومي وصلاني مع حجعي ( قوله مادمت في حال المحة الي ) هذا هو مذهب مالك وعند الشافير عمالهما كعناحي الطائر

مبتوين عمة ومرضا، واعدان الحوف والرجاد سالتان لابد لنكل عضى منهما والاغاو منهما أحد سلك الطريق أولا لكن قال الدارفون إن خوف السائر إلى اقتصالي يسمى فيضاور جاء، يسمى بسطا والتوسط يسمى أنا وهية والكامل يسمى جلالاوجالا (قوله والرجاء) أي بلند وأما بالقصر فعا، الناحية قال تعالى واللك على أرجاتها أي تواحيها (قوله سيرا حثيثا) أي سرحا شديداوالدي أقبل على هادة الله مكانتك والانضع عمراة سهالا فإنه ذخيرتك فن الحديث واعمل اربك على قدر حاجتك إليه

(قوله بأن تعلق قلبك بغيره) تصوير التباعد عن الطريق السنةم (قوله إلى بارى" النسم) أي خالفها والنسر جم لسمة كتجرة وشجر فهواسم جنس جمي يغرق بنه وبين واحده بالتا، (قواه على الوت الإرادة ) أي بالاختيار والتصد (قوله من ألحمها) أي في شهراتها وقداتها وقوله عست أي عاضت رجها وقوله أوأعمى أي أغالفها وألمر شهواتها وتوله كانت مطيعتي أي موافقة ليعلى ماأر همتهامن طاعة الله تعالى ( فوله ماللوت أيسر بعقه) أي من الجوع والسهر والصعة والعزلة والتعرب وابس خشن الياب وأعو ذلك من الشاق عن يكون بها أرية الفي وأصل النفضل على منى من والعن حملها مناعب الوت أسهل من سنمها فإنه كان يواصل الجوم أرجبنا أرجبنا فاتفق أنه طلبت نفسه شهوة غبارهمن تعلق القلب وأقد

فزادها عشرا فسار أكله بمدكل خسين وقوله وأندنها أى بثلث الأمور وقوله كما تكون مرجمي أى بغناء شهواتها ( قوله ضادت) أي صارت حرعة في رقوله ومهما حملته أي الشافي الزيالوث أيسر من بعضها وقوله تحملت من أي أخذته بقبول والتراح ورضا الأنسها بالحق ورقضها الحلق ( قوله وأصولها عدرة ) أي أصول طريق التطار من أهل الهية والشوق وتقدم أن المنص بهم سنة منها والأربعة عامة ( قوله الأول التوبة ) هي لنة مطلق الرجوع واصطلاحة الرجوع هماكان مذموما في الصرع الى ماهو عود فيه ولها بداية وتهاية قدايتها التوبة من الكبائر ترالسفائر تم الكروهات تم خلاف الأولى ثم من رؤية الحسنات من رؤية أبتحار معدودا من فقر الاز مان تمون رؤية أبتحدي

في التوبة تهمن خاطر له في غير مرضاة الله عز وجل وأما نهائها في كلماغة ل عن شهود ر بهطرفة عين بدأ بالنوبة لأمها أساس لكل مقام برتتي إليه العبد حتى بموت فكما أن من الأرض له فلا بناء له فكذاك من لاتوبة له فلاحال له ولامقام، ومن كلام العارفين من أحكم مقام توبته حفظه الله محالى من سار الدوال التي في الأعمال (قوله ولوصنيرة) أي هذا إذا كان كيدة بل ولوصنيرة وفي كالعه إدارة الى أن الذبوب قبيان صفائر وكاثر وهو ملحب أهل السنة فقه رد على الرجة القائلين إن النوب كلها صنار ولابضرم الإعان دنب وعلى الحوارج حث قاوا إن كل دنب كيرة ومرتكيا كافر واعلأن الكارلانحصر عدد وإنما لها أعارات منهاؤجاب الحد ومنها الاجادعلها المذابعاتار

فعادت ومهما حملته تحملت وأنعيتها كما تكون مرعق [ ۱۱ - ماوى ] فلتهاما الوث أيم بعده وأوصولها عشرة الأول التوبة من كل ذب واو صفيرة على التحقيق وإليه أشار بموله ( وجد ) منى وإن خفت عنها تأدت وجويا (التوبة) أى الرجوع إلى الله تعالى (اللاوزار) أى من أجل ارتسكابك الأوزار جمر وزر وهو للمهمة وأركانها تلاكة الشو على ماوفريته من الحافات لراماة حق الأسيحانه وتعالى والعزم على أن لاجود شنه وهذان لابد منيحا

القسدوم على الكرم. والحوف ع وقلق اعو آت والحزن فر المالات والرجاء تعلق القلب عرغوب عمل في السنقيل مع الأخد في الأسباب فإن لم يأخذ فالأساب فطسم وهومنموم شرعااوس) سراحت (لدلاله) أي بدك وخالفك (بلاتاء) أي بلا تباعد من الطريق النغم الوصل الى ال تعالى بأن تعلق قليك بنيره تنالى وتشدم أن البير

المتغم الوصل الى الله تعالى وهي طريق الشطار من أهن الحبة والشوق الى باری النم ومبناها علی الوت الإرادة الرومونوا قل أن كونواء ولنا قل سدى عمر بن الفارش: وغن كانت قبل او امة مد أطبها عست أوأعس كالت مطبق

تعالى مع عالمة النفس في

شهوانها إشاراله تعاليط

غزء وهذا هو الطريق

فيكل نوية وهال الإقلاع عن النب في الحال وهذا إعنيناك وُ دَسَيْتِتَمَنَ فِيهِ السَكَ مَنْ اسْتَنَامِ الزّا وهرب الحر وعزالية أحد ورد الغالم إلى أهلها واستساح الظاوم إن أمكن وإلااستغراه وعبدق له بما يمكه فإن الله تعالى إذا عزصدق البدأرض الله عنه خصاره وتصع التوبة مزذت دون آخر مخلف السبر الى الله تعالى فإنه إندا جمح بالنوبة عن الجميع وعجب البادرة بها فتأخرها فان آخروتوية السكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطها والؤمن الذب من ذبه مقبولة طنا وقيل قطها والانتقض النوبة بالرجوع الدالنب ولورجت إليه فاليوم أتسمرة وجب تجديدها عند كالرجوع إليه (الابأسن مزرحة النفار) أى الستارلذنوب فإن رحمة المتعالى ومعت كل تن والول هوالذي كا وقع تاب ذال الله تنافيان الله عب التوايين وهم الدين كا أذنبوا تاجا ومن أحداث تنافي قر مواد تا وليس عيد، أعد على الشيطان من مجديد الومن التوبة والأس أى القنوط من رحمة الله تبالى كبيرة أو كفر قال تالى إله لايياس من المرجل وعز وهوصرف النبد جبعما أغراله به عليه من عقل وصمع روح الله إلاالقوم الكافرون . التاني شكر ونحوها ومنها وصف فاعانها بالنسق نصا ومنها الثمن كلعن السارق وأكرها السكفر بالدعمالي ترافقتل وعمر ولسان وغرها الى الممد وماضرج عن حد الكبرة وضابطها فهو صغيرة ولاعصر أقرادها ورعما تقلب الصغيرة كبرة ماخلق لأجله وإليه أشار بقوله (وكن على آلام)

بأمور منها الإصراروالمهاون والدن والانتفاريها (أوله و كل وبة) أي من كل ذاب (قوله في ذاب جم ألى كنلو عنى العمة لم يتقض) أي بأن كان عكن لشيرار ( قوله مقبولة قطها ) أي باغال الأشعري وإمار الحروين أى كن على نصابه التي والقاضي لقوله تعالى قليلة من كفروا إن يشهوا بنفرلهم عاقد سنف ( قوله مقبولة طنا) هوقول إمام الحرمين والقانبي وقوله وقبل قطها هو قول الأشعري والفرق من السكافر والعاص أن السكافر أنبها عنسك ظاهرة كانت كالسمم والمر مطرود عن رحمة الله بالسكلية والعاصي ليس عطروه بل غاية مافي العاص تطهيره بالعقاب المهدخل والانتاراد الأساراد المتنة المنة فالكافر عنام تأليقه شول توجه إذ اولم اتبال أوجه لا يدخل الجمة عجزف العاصي في لا المجا كالإعان والعلم (عكورا) ولو يتم في الصيان مهما يلغ (قوله ولا تنتفض التوبة بالرجوم اليالذب) أي وإنه ا رجوعه له ذف آخر و قوله وليس شيء أشد على الشيطان الح) أي لأنه بالتوبة يردم جميع ماسوله لابن آدم ( قوله ای کثر الشکر فهو رجم كرة ) أي إن استظر دنه وأبي من غفراته وتوله أوكفر أي إن اعتقد أن الله لاينفر الدوب الم اعتقاد بالخناز وخدمة بالأركان ونطق باللسان

بأن متقدأن لانسة إلامته

تبائي وبنطق بلسانه بأنه ٧)له إلا هو وينيره من

Perte grant sale as

سکال ماطاب منے من

الأمورات واجة كات

أومندوبة ومن النم الق بمبالتكرعلها التوفق

التولة والدكر على الشكر

والمكر لاجابة له وقدا

عموها وإنما كفر مخالف الكناب والسة (قوله بأن ينقد الح) راجع الاعتقاد بالجنان وقوله وبنطق لساته راجع لنطق اللمان وقوله وبعمل بجوارحه راجع لحدمة الأركان ففيه لف وتتبر ملخط (قوله والتكر على الشكر) أي والتوقيق على الشكر ، ومنه قول بطهم : اذا كان شكرى نسة الله نسة على له في مثلها عب الشكر فكف باوة الشكر إلاشفه وإنطات الأبام واتصل المعر (توله الأنه شريق الصديقين) أي الأنبياء وكبار الأولياءوت حدث أقلا أكون عبدا شكورا (قوله

الصبر على البلاء ) منه الصبر على الطاعة وعن النصية ( قوله يندرج تحتيما كل الدين من المأمورات والنهات ) وبيان ذلك أن العبر إما على الطاعة أومن النصية أو على الندية والشكر إما والنمان أوبالجان أوبالأركان ولاتك أنهما قدجها معالم الدين وهوامثال الأمورات واجتاب النيات (قوله وهو عند الأشاعرة الح) هذا قول من خاش في اتدو وبعضيم لم يخض فيه مستدلين بقوله على الله الله فيه الفلاة والسلام سيحانك لاتحص تماء عليك أنتكم أتتبت على تحسك والشكر بهذا الاعتبار عزيزجدا

الأعاطريق المدرون وقدا فالرتحالي وقليل من عادي اشكور الثالث المبرحل البلاء وهوحبس النس على ماأصابها عا الإلافها وطا يقدر اللك المنار من غير الاعلج وإليه أشار بقوله (وكن على الله) من مرض وضيل عبش وتقدمال وعبال وأذية أحد وغير فلك ومنه الأحكام التكليف كالملاة والسوم (صورا) أي كنير السير فإنه تنالي عب عدد السبور ذل تعالى وهمر الصارين وقال تعالى إما وفالعارون أمرع نيرحاب والمرومف وفيا مزمواف باللة وقد وردفه وفااشكر من الأبات والأحادث الدينة ماو تشع لأدى الى عزيد التطويل الخرج عن التصود وبالجلة يندرج تحبما كل الدين من المأمورات والنبيات فناهيك جما مدحا لمن النعب بهما فأمل مم علل طلب العبر بقوله (فكل أمر) أي وإنما طلب مناك العبر الأن كل عارز في السكاتات فهو (بالقضاء) أي بسبه وهو عند الأعلم: إرادة الله التعلقه أزلا بتخميص السكاتات بعض ما يجوز عليا أي على طبق عله (و) بسبب (القدر)

حج الدال وهو مدم إعدالله شال الأمور فل طبق إليامه والل النارية الشاء موالله الطاق الأوجود الأمياء والدمر إدارة الله سبح التنفي في الراب استاق على والشارعة الحق المناطقة الأجوري بؤله : إدارة الله سبح التنفي في الراب استاق على والشار الإعادات[عال] وجد معين أدارات على المناطقة المناطقة المناطقة ا

رو کی طبیعی از مادر می می حالی در انتخاب در است که می در انتخاب در است که این می در انتخاب می در انتخاب د

عليه وسؤلفا ذكر القدر فأسكوا وبأنه سرايس لمن عرفه أن يفتيه والدا لما عنارعته وارزأ بدخاب فك الدر وقضاء أوأس زخي الله عنه قال هو طريق مظرّ لاسيل إليه فأعيد المؤال فقال البحر عميق لاغجه فأعيد السؤال ومن أحكام الدين أونهى المال متر الله قد عنى علينا فلا غشبه (قوله على طبق إرادته) أي وبازم منه أنه على طبق المثر (قوله منه بأن ترخي ذلك من إعداد الأمور على طبقه ) أي الدر ويارم منه أنه على طبق الإرادة (قوله وعلى كل ) أي من قول فير إعراض ولا اعتراش الأشاعرة والناتريدية ( قوله صفة ذات جيد الشها) أي فهي إما الإرادة التعلقة الأشياء أزلا وهو (ك) العاقبان (سم) قول الأشاعرة أو الهز التعلق بالأشياء أزلا وهو قول الثاريدية فالقضاء قدم عز كليما (قوله والقدر من آفات الدنيار الأخرة. صفة فعل) أى وهي عادة عند الأشاعرة قدية عند الناتريدية لأجا التكوين (قوله ونظم ذلك) الخاسرا بالوشيخ عارف أي ماتقدم من تعريف التضاء والتدرعل كل من الذهبين (قولة أراده علا) أي تزه فعلا أعلماض قد سنك طريق أهل الله ألى البت جاس الم ﴿ قوله في سابق عقه وقضاه ﴾ أعار بذاك الى أن في الأن حدف الواو مع على بد شيم كذاك الى ماعطفت أى ومقضى ( قواملاقدره) أى وقضاه ( قواه من غير تخفيف عنه ولاناصر ينصره ) فيه أن يتمي الى رسول الد عليح الدال الذي ضربه الله تعالى لمن لم يصبر على أحكامه بقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره مل الدعليه وسل ومن الله في الدنيا والآخرة فليمد بسبب الى الساء ثم ليقطع فلينظر هل بذهبن كده ماينيظ ( قول في كل ماقدره وقضاه) أي من خبر وشر (قوله من طبر إعراض) أي عما أمر به ونهي عنه وقوله ال عمد شيئا بدله على ولا اعتراض أي على ماقدره وقضاء فقيه لف وتعر مشوش (قوله على د شيئع كذات) أي قدساك الطريق الى الله واستقل

اليكر أوساع أنه تا إلى المستخدم أنه تنافل أن المستخدم أنه تنافل أنه بقط كل المستخدم أنه تنافل أنه بقط كل المستخدم المست

طريق أهل الله (قوله وعلات السخاء) أي الجود والكرم بتأمند. وقوله وحسن الحلق أي بأن يرحم لصنير ويوثر الكبير (قوله إلا لأمر التنفي ذاك ) أي كتمنلم أنباء (قوله وأن تظهر على أصماء

عاصد من مادة أومو

تقد عرض لإغراء

واران جينا القاني وعات است و من التي والقانة في ترق أنه على ومر تكريا مل حج قيا ومر امر امر ومر المراود ومن م و والمراكز من القرن المراكز الم أصبح بطن من حمير وهو من العرب عهده في قريش في بنءيم الله فهومولي عهد لامولي عناقة عند الجهور فهومن يوت اللواد لأن اقاعدة عند العرب إذاجاءوا في النسب بذي وكون من ذك ، حملت به أنه ثلاث سنين وقبل أكر وطول الحال علامة على وفورعقل الولود . ولد سنة ثلاث وتسمين من الهجرة على الأثبير بذي الروة موضم من مساجد تبوك في تمانية برد من الدينة ولاينافيه قول عياض إنه مدنى السار والولد والنشأ لأن ذا الروة من أعمال الدينة وقيل ولد سنة تسعن ومات سنة تسع وسيمين ومالة ودفن بالقيم وقبره مشهور وكان أنس أبوه فقيا وجده مالك كانمن كارالتابعين أحد الأرمة الدن حاوا عبان إلى قره ليلا وغياره ودانوه وجده أوعام محابي حضرهم الصطل مفازيه كلها إلا بدرا ومالك من أتبلم التأمين على المحيجروقيل من التاجين لإدرا كمالشة متسمعد ان أي وقاص وهي عمامة والصحيح أنها تاجية وأخذ العزاءن سعمالة شيخونهم الألة من التاجين وعلى حمل قوله من الله على ومر لا تقفى الساعة عن تفر ب أكاد الإمل من كارناهة إلى ما للدينة طلون عقه وفدواة وشك أنتضرب أكاد الإبل يطلبون الترقلا بدون أحدا أعام وطالدية فسكانوا يزدحون على باء لطلب السلم وأفق الناس وعلهم عو سعين سنة بالمديث ومكث خبما وعشرين سنة إرهبيد اجماعة فقيل له ما ينمك من الحروج فقال إن من الأمدار أعدارا لاندكر . وجلس التدريس وهوائ سبع عشرة سنة وكان يقول لاينبني لعالم أن يسكلم بالعزعند من لا يعليمه الله ولهاة المؤ وكان إذا أراد أن على المؤ توساً وصلى كمنين وسرحليته وتطيب وجلس على وفار وهية ومنع النامن من رفع أصواتهم وغر الجلس بعودا وقال هدالله بن الباراء كنت عندالامام عالك بن أنى وهو عدث عديث رسول الله صلى أنه عليه وسل فلدغته عقرب ست عصرة مرة وهو صغر ويتاوى والإنفطر حديث رسول الله على الله عليه وسؤ فسألته عن ذاك قدل إنماصر ف إجلالا لحديثه صلى الله عليه وستر وكان مها؛ جدا إذا أجاب في مسئلة لا يمكن أن يقال 4 من إن وكان رى الصطل كل ليلة في النوم وكان يرخي الطيلسان على رأت حلى لايرى ولايرى وكان لايدخل الحلاء إلا كل تلاة أيام مرة ويقول والله لقد استحت من الله في كثرة تردوى للخلاء وقال أتسب ان عبد العزز رأبت أباحنية بن بدى مالك كالسي بن بدى أمه وسئل أوحنيفة عن مالك نقال ماد أت أعز منة رسول الله منه وقال الله بن معد لمت مالكا بالدينة فقات له مالك تحسيم العرق عن جبنك قفال عرقت مع أبي حنيفة إله لنقيه بإسعري ثم النيت أباحنيفة فقلت له ما أحسن قول مالك فيك فقال اله والله عار أيت أسرع بجواب صادق وزهد تامين مالك بن أنس . وأمالشافعي فهر أو عدالله عد بن إدريس بن عامل بن عان بن عافر بن السائب بن عبدالله بن عبدرندين هائد بن عبد الطلب بن عبد منافي جد النب من الله عليه وملوهم ابن عمر للسطخ نسبة الفاقرلانية أكر أجداده ولأبه عان ان صايرت الشائي مزة برموفاة أبي منفةوندا شا فيحد أمه معقة عيد وضق ترحل المكاوهو الاستنان ونشأبها وسفظ الترآن وهو ان سيمنين والوطأوهو ان عشر وأذن له شيخه وهو مسلم بن خاله بالافتاء وهو ابن خس عشرة سنة وعليه حمل حديث عالم قريص بعلاً طباق الأرض علما لأن الكثرة والانتشار في جميع الأقطار لم عملا في الم قراء مثله قال الأية منها حد عدا البال عوالشافي . وأدا أوجيفة فهوالنمان بن ثابت بن طاوم، بنهر مزمك بن شبيان فهو من العرب وقيل من الفرس كن يت وقيل بدواته ذكر جاعة أنه أدرك نحو عشر بن حايا وصرالحدث من تسعة منهم وع أنس بن ماك وعرون حرب وعد الله بن أنس وعدال والخارث وجار وصدافان أن أوفروواتة والأستم ومخل بن يسار وأبو الطفيل عامروعائفة

A۵ بنت هجرة . وأما أحمد بن حنبل فهو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل علال بن أبعد المروزي الشياني عِصم من الله عليه وسل في تزار بن معد بن عدان البندادي قدمت به أمه من مروز وهي عامة به قولدته بنداد وهوتفيذ التاقي قال التاقي خرجت من بنداد وما خفت فيها أفقه ولأأورع ولاأزهد ولاأعلم من الإمام أحمد بن حنبل وكان عجى الليل كله من وقت كونه غلاما وله في كاروم ولية عنر . وفنسل عؤلاء الأنة أشهر من النمس في راحة الهار . ونظم جفهم الرغ ولادة الأرسة ووفاتهمدة عمرهم بقوله :

الريخ نعمان يكن سيفسطا ومالت في قطم جوف ضبطا والشافعي صبين برند وأحمد بسبق أمرجد فاحسط زئيب نظر الثعر ميلاده الوتهر كالهمر فولادة أن حنيفة سنة تمانين وجله يكن ووفاته سنة مألة وخسين وجله سف وهمر مسيون وجله مطا . وولادة مالك سنة تسمن وجل في ووقاته سنة مالة وتسعة وسيمين وجها قطع وجمره تسعة وكالون وجمله جوف . وولادة الشافعي سنة مالةوخسين برم وفاتأ بي حنيفة وجمله صين ووفاته سنة مالتين وأربع وجمله بروعمره أربع وخسون وجهاند . وولادة أحمسة أربع وستين ومأة وجمله بسق ووفاته سنا عدى وأر مين وماتين وجله أمر وجمره سم وسعون وجه بعد رض الله عنهم وعنابهم أجمعن (قوله أوالقاسم) في كنيته واحمه الجنيد بن محد سيد الطائفة الصوفية وإمامهم نشأ ووله بالعراق وكان فقيها على للعبأ ل تورحب عامالسرى السقطى والحارث الحاسى ومحدن على التصاب مات سنة سبع وتسعين وخالتين فهو من أهل القرن الثالث، ومن كائمه عاأخذنا التصوف عن القبل والقال وأكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع التأنوفات والمتحسنات، ومن كلامه أيضا الطرق كلها مسدودة على الحلق إلا من التنق أثر الرسول عليه السلاة والسلام ، ومن كلامه أبضا وأقبل صادق على الد النساق سنة تم أعرض عنه خطة كان ماناته أكثر عمالله ، ومن كالمعايضا إن بدت ذرة من عين الكرم والجود ألحقت السيء بالحسن وخت أعمالم فضلالم ، ومن كالمه أيضا من الأعمال مالا بطلع عليه الحفظة وهوذكر الله بالقلب وماطويت عليه الضائر من الحب والتعظير لل واعهاد الحوف وإجلال أواحر. وتواهيه ، ومن كالنه أبنا الخطوا ساعاتكم فإنها زائلة لهير راجعة وصاوا أورادكم بجدوا تممها في دار الإللية ولا يشفك عن الله تنيل الدنيا فان قليلها يشغل عن كثير الأخرة وكان من أوراد، أرسنان ركة كل جم وكان مامُ المعر لا ينطر إلا إنا وخل عليه إخواك فبأ كل معهم وهو سأك ويقول ليستُ الساعدة مع الإخوان بأثل من فضل الصوم ودخل عليه

إلجيس في صورة تمب قفال أريد أن أخدمك بلا أجرة فقال له الفال فأعلم غدمه عشرستين فلربحد لله مافلا عن ربه لحظة واحدة فطاب الانصراف وقالية أنا إلمبس ققال له عرفتك من أول عاد ظك وإنما استخدمتك عقومة إن فإله الأواب لأعمال في الآخرة فقال ماد أت قوتك باحتد فقال اذهب بالملعون أتريد أن تدخل على الإعجاب ينصبي ترخرج خاسئا وفضله كالشمس فيراجة النهار ألحقنا الله نب وحقفنا عب ( فوله سدى أحد بن الرفاعي) قال الناوى في الكواك الدوية في مناف السوفية هو أحمد بن على بن أحمد بن على بن حازم بن رفاعة الزاهد الكبر أحد الأولى الشاهر أوالعباس الرفاعي الترى صوقبا عظها نبيلاقهم أبوه من العراق وسكن أم عبيدة بأزض البطائع وواد بهاسة خمالة ونشأبها وتقدعل مذهب الشافي وتصوف وجاهدتمه حقاتهت إليه الرياسة في علوم القوم وكشف مشكلاتها واجتمع به خلق كثير وأحسنوا فيه الاعتفاد قالها ين خلسكان وغيره وهزالطاغة الرفاعية وإذالهم الأحدية والبطاعية ولهم أحوال مجيبة من أكل الحيات حية والقزول

أوالناس الجنيسدومن بم تهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة الحمدية ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال وإن كان المعنى منهوعكم 4 بالإسلام فالناجيس كان فيعقيده عل طبق ما ينه أعلى المنة وقد في الأحكام الصلية إماما من الأغة الأرجعة للرضية ثم تمام الفقط character to while and الجنيد وألباعه بصد أن أحكردينه على طبق مايته المريقان التقدمان عن التسلك الطب الرائى الإمام سيد أحمد بن الرفاعي وأتباعه والمطب الرياني الإمام

47

الي التقرير في من يرا موسل والأن توام المراجب الدور والتي المراجب الدور والمراجب الدور والمراجب المراجب المرا

فيحة المدروسي كنت أرسلها الثيل الأرض عنى وهي ثالبق وهذه توية الأشياح قد حذرت المدد بينك كي تحقل جائفتي

ظريت الدولية من الترخي فيها والتاس بالطروان با والم بواحد وصودت المكان كالقل في الدولية الدولية من الترخي فيها والتاس بالدول بالم الدولية الموادية واصد فيها المقادلة المارة الدولية المقادلة المارة المرادية المساولة المقادلة المساولة المارة المرادية المساولة الموادية المارة الموادية المساولة المارة المارة المساولة المارة ا

رأت عرفة ويليس جيدة ويعني حقيا ويشوت بشامة الذل وورق الحق وجاهد القد بالإنواج ولكن منذ الإنجاز والاجراب والانجاز والتقد ها من آيات فاقو أن ذك الوقو علات سين ومكن منذ الإنجاز والاجراب والإنجام واحترى الياق عاديات في الشائدة أرجيان من يشغف المكافئة ويشتر إذا هوالت الحال من عرف الحال عبادل المراور والجباء الإن الانجاب الحالات كرامة إنه كان مين رحامة الإرمة في رسنان تحالات العرارة العالات والياقة الانتراب إلا والانات الإسلام

ر يوسى و بعد المشاخ بين أل خلا يو دو أواق (يوبيت المي الموجية و المواتية و ا

طَلَّ للكوي فيسه أيضًا هو أينَّ على بن أواهيم بن محد بن أن بكّر الدوي النويف المسبب أمنه من بن يمن قبية من حوال النام تم سكن والمداللوب وقد وخوالد عنه بناس سنة ست وتسعين . حتسانة سیدی حیالتادرالجالال واکیامه واقعاب الریال البسید آحسد البدوی

ولحميالة ونشأ بها وحفظ الفرآن وقرأ شياس فله الشافع وحج أبوه به وبإخوته سنة تسع وسالة وأقلموا بكة ومان بها أبوه منة سبع وعشرين وسيّاة ودفن بالمل وعرف بالبعوى الزومه الثام ولبس اللهن الم يفارقهما ولم ينزوج قط والتهر بالعطاب لكثرة عطبه من يؤذيه ثم أزم السمت فكان لايتكم إلا بإشارة وتوله تم حسلت له جمية على الحق فاستغرق إلى الأبد وكان عظيم الفتوة قال التبولي قال في رسول الله على الله عليه وسم عالى أولياء عمر جد محد بن إدريس أكرفتوة منه ثم غيسة ثم شرف الدين السكردي ثم التوفي التي وكان عكث أرجين يوما الاياكل والإصرب ولاينام وأكثر أوقاته شاخص يصره نحو النهاء وهيناه كالجرتين تم يسمع هاتفا يقول الاناقم واطلب مطلوالشمي فإدا وصلته فاطلب مغربها وسر اليطندنا فها مقامك أبها الفق فساوالي العراق فتقاء المارفان الكلاق والرفاعي فقالا باأحد مفاتيح المراق والمند والجن والشرق والغرب بأهديا فاخر أبها دات فقال لا آخذ الفتاح إلا مزيد الفتاح تم رحل المعمر فنقاه الظاهر بيرس مسكره وأكرمه وعظمه فدخلها سنة أربع وتلاين وسنانة فأهر بطندنا فل سطع دارالإخارقه ليلا ولانهازا التق عشرتمنة وإذا عرض له الحال صاح صياحاعظها وتبع جمعتهم عبد العال وعبدالحبيد ولما وخل طندنا كان بها جمع من الأوليا. فمنهم من خرج منها هية له كالشيخ حسن الاختاني فسكن أم خنان من مات وضرعه بها ظاهر بزار ومنهم من محكث كالشبيع سالم النربي وسالم الشه الدوى فأقره على عاله حق مات علدنا وقره بها متهور ومنهم من أنكر عليه كصاحب الإوان العظم بطدنا السمى بوجه القمركان ولياكيرا فتاربه الحسد فسلبه وعمله اؤان بطندتامأوي السكلاب وليس فيه رائمة صلاح ولا مدد . وكان رض الله عنه إنا أبس ثوبا أو عمامة لاغتمها لانسل ولاغره من تبل فنبدل وإذا أمر أحدامن أعمايه بالاقعة فيمكان لايحكه عناقته وكان يعرف من هو من أولاده بالكتف ولا يقبل إلا من عله منهم وكان لا يكتف الثام عن وجهه قفال 4

والقطب الربائل السيد إراهيم المسوق وأنباعه

عداله د أرف وجهك قال كل نظرة وجل قال أرب فكتف فحات عالا ولاكر امات هم روجها منها ضة الرأة الق أسر ولدها إلاترنج فلازت به فأحضره في قبوده وحر"به رجل إصل قربة لين فأهار بأصمه الها فالقدت علر يرمنها حية انتفخت وأنسكر عليمه ابن اللبان فسلب القرآن والمؤ فعمار منتفث بالأولاء من أناته والوت العراق فشفع 4 فرد ذلك عليه وأنسكر عليه الشيهم طيفة الأماري وحط على من عضر موله، فانتل عبة قرمت فه ولسانه فمات واجتمع بما يندقيق العبدققال له إنك لاتسل ماهذا سنزالساغين فقالله اسكت وإلاطبرت دقيقك ودفعه فإذاهو بجز بردمت متجدافشاق درعه حتى كادبيك فرأى الحضر طال له لابأس عابك إنعتل الدوى لابترض عليه ادهب إلى هذه اللبة وقف بابها فانه سيأتبك المصر أيملي والناس فتعلق بأذواله لعل أن يضو عنك ففعل فدفعه فإذا هو بيابه وكراماته أشهر من أن تذكر مانسنة خس وستين وسيّالة رشي الله عنابه (تولهالسيد اراهم المسوق) ذل الناوي فيه أيضا هو قرشي هاهمي شافعي أحد الأَنَّة الدِّين أظهر الله لهوالقيمات وخرق لم العادات اثبت إليه رياسة الكلام على خواطر الأعام وكان يتكلم بجسيع الثعاث من مجمي وسريان وغيرهما ويعرف لنات الوحش والطير وذكرعته أنه صام فيالهد وأنه رأى اللوح للعفوظ وهو ان سير سنين وأنه فك طليم السيم الثاني وأن قدمه في تسعه الدنيا وأنه ينقل اسم مرجمهن النفاوة إلى السعادة وأن الدنيا جلت في بدء تكاتم وأنه جاوز سعرة النهي وجالت قسه في الفكوت ووقف بين بديان وله كرامات شهره منها أن تصالما خطف صيا فأتعامه مذهورة فأرسل تقيه ونادى بشاطر" السر معاشر القباسيم من ابتام صبياً فليطلع فطلع ومثى معه المالشيم فأحمه أن

يطرحه قطرحه حيا وقال التمساح مت بإدن الله السات وله كلام في الحفائق نثر وتنظم ذكر مل عِلْدُ صَحْر جَاهُ الْجُوهِيَّةِ مِنْ جِلَّتِهِ تَصِيدتُهُ التَّالِيَّةِ وَهِي طويلًا مَهَا قُولُهُ : مقانی عبوں بکائں الحب قتهت على العشاق حكرا خاول لمم الجال الراسيات لذك ولام لنا أور الجسلاة أو أمنا وأن رسول الله عيني وقدوني ونادمسني سرا يسر وحكة وعثت وثبقا صادقا عمسة وعاهدتي عهدنا حفظت لنهدء وفي الجن والأشباح رب البرة وحصمني في ماثر الأرض كلها إلى أقمى بلاد الله عمت ولابق وفيأرض معن المعن والأرض كلها أنا الحرف لاأقرا لكل مناظر وكل الودي عن أمر دني دعني وكر عال قد عادنا وهو منكر قصار بفضل الله من أهل غرقني آل الادن كى المجهلون طريقي ومالك هيدا القدار غراوانها

کیل لی الحبوب فی کل وجیدة قطعت فی کل بین وصورة ا مت ساعت وجیدی وستگار فیل افت و حداد (فراه السید ها ایرانظین التداری الذاریجاد فی انتظار الفالیاتی قال التداریکی این است می است از باید با ایران بین مربح بن ماج بن الحبوبی فیل می است بن بین می از در بین ایران بین است می بدر این بین بین ایران بین می از ایران می الداری التران الداری

ويسك ن برخير ن دو دي آن بناك مل المن أحد من به بينهمي برياسي برياسي در برياسي برياسي برياسي برياسي برياسي بريا القريم في بود القريب المن بريان أي المساكري بالدين و رواندانه المن المن بين برياس أن المناسبة المناسبة المناسبة من أن المناسبة مراس في المناسبة المناسبة

ي الأخروطات في تعرف وكان من الكترية من الأزاد الجالي المشاكل إلى روز منظم المؤاد المؤ

قال وشا دخلت مديشة توني وأنا شاب صغير وجدت فيا مجاعة شديدة ووجدت الناس موقون

عيدة البحد ومات وإذا الرجل في بين المقتد عنية فيهم والال إيامل أن حقول كون مدين أنهم والالد المالية للشرك حكر من الدائل عن التد ورفدا لأجمو وهو الإساسة من المقتل المواقع المساسة المالية الم والنطب الرياوالنيدمل أوالحسنالثنانك وأتباعه لل يوم الفيامة عقالهم من النار وقال لولا لجام التعريمة على لسان لأخرتكم بمايكون في هدوجد غد الى وم القيامة وقال قلت بارب إحياتي بالشاذلي واست بشاذلي قتيل لي بأعلى ماحيتك بالشاذلي إنما أن الثالاً لي بنديد الدال العجمة بعني النفرد لحديق وعيني . ومن كراماته أنه لما أني من

المرب وكتوا السلطان في عالمه مكاتب عنمة غرج من الاسكندرة وذهب إلى السلطان واعتد فأرساوا له تانيا إنه كهاوى فزال اعتقاده فيه تانيا والفق أن خزن داره قبل أمرا يوجب القتل خاف من السلطان وهرب إلى الشيخ بالاسكندرة فحماد منه فأرسل السلطان ينتظ عليه ويقول تنف والنطب الرباني سبدي عاليكي فقال عن عن يصلح مأعن عن يصد ثم أخرج الماواد من الحاوة وقال بل على هذا الحجر فبالعليه فاغلب الحبر دهبأوكان عو خسة قناطير تقال الشيع حذواهذا السلطان يشعه في بيث الدال فلما رصل البه رجع عما كان فيه من الاعتقاد العاسد ثم زل ازيارته وطلب من الشيخ الماؤلة ليبول له على مايداد من الحجارة قفال الشيخ الأصل في ذلك الإدن من الله سالي و فرزل السلطان في اعتماده وعرض عليه الأموال والأرزاق فأبي وقال الدي يبول خادمه على الحجر فيمير ذهبا بإلان الله تعالى لا يحتاج الأحدمن الحلق . ومنها أنه تكلم عمدق الرهد وكان في الجلس فقير عليه أتواب والوكان على الشيخ ألواب مبان تقالياتهم فيف كف بتكام الشيخ في الزهد وعله هذه الكوة أالازاهد ل الدنيا فالفت إليه العبيم وقال ثبابك عدد ثباب الرغبة في الدنيا لأنها تنادى عليك بلسان المقر وثيابنا تدادى بلسان النني والتفف فقام الفقيرعل رؤوس الناس وقال أناواف متسكام بهذا فيسرى وأستغر الدواتوب إليه فكساء التسم كموة بيدة ودله فيأستان شارك ان المعان وذال اعطف الد عليك قاوب الأخدار وباولا إلى فيا أناك وحتراك غير ومناقيه وكراماته أفر وشالتاً لف وفي عوال مام ست و خسين وسيانة وكان عمره تلانا وستين سنة ودفن عميرة برية عيداب في واد على طريق الصعيد رضي الله عنه وعنابه (توله سيدي محمد الحاوق) قال الثاوي في الكواكب الدرية في مناقب السوفية هو ابن أحمد بن عد كرم الدين الخاور واستة مت وتسمين وتماعاته ونشأ في كنف الدس هب وترعرع فسار بميل الى الحير وعشر جالى الذكر وسنند فها كالماللوم ورزق مسن السوت وطبب النعمة أخذعن الشيع ومرداش فأحبه وقره وشنك بالطريق وأخلاه مماراوظهرت نجابته وجدواجتهد واشتهر وتاؤعته عؤالأوفاق والحرف والزابرجا والرمل فأ أرزنك وشا دنت وفادالتهم أجاز جاءته واستخاف الشيخ حسن ولم يتعرض له مع نجابته فازم الأدب وسكت فقا احتضرالشيخ ال اوله، سيدى عد تصر افي شأن الشيم كرم الدين معاست فاله وأشهدكم أفياً جزمافا كتبوا 4 وأعطوه جبق فكتباله ولدا الشيخ من الإجازة صدرا فمات الشيخ فأكتها بعدالكه أعطى الجبة لنبره فأخذها وابسها فقتل فدفت الدوموله بها فكان ذائهعلامة تقدمه فاجتمعه خلق كثيرون خاوا في عقائدهم وانهت إليه الرياسة في طريق الحلوتية وعلا قدر. وظهر أمر، ولما كثرت جماعته تحول إلى زاوية بالترب من قنطر تستقر على الخليج وكان هينا لينا متواضعا الزائرين مهابا على السالسكين أخلى مرة رجلا فقال بإسيدي أدركت كل مايدرك بالقوى الحساسة بذاني حقى كأن عين الاسم الدي أشتمل به

محد الحاوق وأناصه والقطب الرباني سيدتى عيداله القلندي وأنباعه فهؤلاء كلهم سادات الأمسة الحمدية رض الدعنهم وعنابهم أسين فالنيخ الدى ول على الله تعالى عب أن بعمكون قد سلك على طرغة شيخ من مشامح الطريق وتعب وجاهد شه حق تهذت وزالت عنها الرعونات البشرية وإلا قبعم اجتابه فإن كثيرا من الناس من قل إماما من الأنمة الأرجة رضي الله عنهم ولكه في متأده والإمن اعتقادم فزينقد سقد أميل السنة وهم فرق شق قد

من جيم جهاني فزجره زجرة مزاعبة ارتعت منهاجوارحه فزال ذات منه وكانهو والعارف الشعراني في عصر واحد يقصدان لزيارة والتسليات فقا مات الشعراني اغرد الحاوق بالوجاعة وأقبل عليه المر وزالسلمة دفته في زاويته لتصر متصودة بالزبارة واستقر الأمرعلي ذلك فدفن مهاو أسف الناس والانكبار وحباطول والنقة والرهد وأورم عليه جدا . ومناقبه وكراماته أشهر من أن تذكر رضى المنته وعنابه (قوله كالقدرية) هجر قتان الأولى Wil offer of the تكر تملق عز الله بالأشاء قال وجودها وتقول إنما يشها حال وقوعها وهذه الفرقة الفرضة قبل ظهور الإمام الشانعي وتسرية ثانية شول اللُّهم الأشياء قبل وجودها غيران أفعال العباد مقدورة لمم مؤلاء فهم أشرار الناس يأكلون أموال الناس وواتمة منه استقلالا بسب إلدارات لم والأولى كفار والنانية فساق (توله وغيرهم) أي كالقلاسفة والباطل ويدعون الرائب والسعنية والحيسمة وبالى الفرق الانتين وسبعين (قوله قيرًا إذبهم ) أي من لبس الحشن من للباس الملية وهم في الدركات وتعوه (قوله ويف عل الدنيا) أي يسرع وينك على تحصيلها ﴿ قوله رضوا وَالْمَانِ) الضعير راجع البغلة وقدكم والإهقا لقوم الصرح يهو أن قوله: الزمان حق ملتوا طباق نعرض قوم للنزام وأعرضوا بجانيم عن صمة فيه واعتاوا الأرضال كإ قطر وسكان وللراد بالأماني ماعتود لأنفسهم ووقنوا عنده وهو التعرض للشيخة مزأجل تحهيل الدنياؤقولهوقد نمود بالدمنيم قال سادنا كلوا) أي تمبوا ولم عصاوا شيئا (قوله وعن مذهلي) تشلق بقوله خاوا وقوله لما استجوالي مين أجوا السد الكرى في أنسة الغاني وآثروه على الباقي وهو السي وقوله على الحدى أي بدله وقوله حمدا مفعول لأجله أي أحبوا التمود . الحفاء ط المحلة بدل الحدى من أجل حدهم الأهل العاريق على أحوالهم ومراتبه فهداز والزمو وقدعا فيذا الزمان شرع

اردان من مرافقها المرافق من المرافق المرافق

می بیده می است. و ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران می فرد می امان این بیده بین آن ادار کا با ایران می این کاری کری فاهم و بیده بین امان ایران پیش فرد ایران و ایران ایران بین امان ایران ایر

المزاة عزائلس فاطبة إلا عن شيخه الري له أو أجماع جه طالطاعة والحدة وإلالضرورة بيع أوشراء إذ عالطة الاس تسكسب الله علمة لوقرش أنها تخلو عن ارتكاب الحرمات فكيف والإغاز مجلس جنها من غية وانبعة وغيرهما ولبضهم : الله الناس أبس بنيد تبنا ، سوى الفنايان من قبل وقال فأنقل من الناء الناس إلا ، لأخذ النم أو إصلاح حال . النامن المسمت الاعن ذكر الله تدال فإن الكلاروجب النرق والطلوب الجعية وهذا على تندر عائطة الناس لنسرورة وهذه مأخوذة من قولنا (وظمراللب من الأغيار )أي عماسوي النسائي من الدوروجة وواد وجد وعل وعمل وغيرها من كل مشغل عن تعلق الملمارب ليدنيهسدا والجاهدة تكون مخافة (11) (والجد) بكسر الجم أي الاجتهاد أي بديه قال عالى والدين جاهدوا فينا النام في هو اها مع الحوف فلين المملنا وفي الحديث ماملاً ابن آدم وعاد شرا مِن بطه (قوله العزة عن الناس قاطبة)أي لما فيها من الله تعالى بعد التوبة من خبرى الدنيا والآخرة الما ورد أن رجلاقال يارسول الله أي الناس أفضل قال رجل مجاهد بنف قال تعالى وأما من خاف ومانه في سيل الله قال ثم من قال رجل يمرل في عب من التماب يجدره وقال بضهم من أراد أن مقارره ونهى الغس عن يسل له دينه وأن يسترع بدنه ويقل غمه فليمرّل الساس. وقال المكتمري في حكمه : ما فع القلب المرع فالزالمنة ع الأوى مثل مراة يدخل بها ميدان فيكرة وفي الحديث ليأتين على الناس زمان الابسام الدى دين دينه إلامن أي جنة الشهود في الدنيا فر بدينه من قرية الى قرية ومن شاهق الى شاهق ومن جعر الى جغر كالتعلب الدى بزونر (قوله وحنة الحاود في المتي إلا السمت) أى لما ورد من سره أن يسم فليارم السمت و إعا آثر القوم السكوت لما علوا في الكلام أنشرط السرأن لأبكون من الآفات وحفظ النفس والخهار صفات الناح والثيل الى أن يتميز عن أشكاله عسن النطق وغير خاتنا من مقاب الله وإلا دلك من آذات السكلام (قولة أن لا يكون عاتما من عناب الله) أي أن لا يقصر خوفه على العذاب بل كان عدسه و لا يعمل إلا عمل خوقه من جلال الله وهدته وصاحب هذا القام لايقطم خوقه والواقطم أريا أربا في العبادة إذا خاف القابيل غاله وأما الحالف من الغذاب الدار، على استال الأمورات واجتاب الهيات ( قوله فاقهم ) إنما أص إجلالاومها يتولنا قل تعالى بالهم لدقة القام وتناير الشريين (قوله والقيام في الأسحار) أي لأنه نور الثرمن بوم القيامة يسعى والزجاف مقابريه والبقل ين يديه ومن خلفه لما في الحديث عدر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادى مناد أين الذين عذاب ربه فاقهم ، الناسم كانت تتجافى جنوبهم من الضاجع فيقومون وهم فليسل فيدخلون الجنة بنبر حساب ثمريأص لسائر الـ قلاعاء الكث الأخر اللس بالمساب وورد عليك بقيام اليل فإنه دأب السالمين قيلكا وقرية الى ريكا ومكفرة السجات مزاقيل للبحد والاستغار ومنهاة عن الآئم وورد مازال جريل يوصيني بقيام الليل حق عفت أن خيار أمق لاينامون قال وذكراله تعالى وإلياهار بعض العارفين ينبغي لن تنل عليه قيام التيل وترادف عليه الكسل أن يفتش نفسه فربما شول (واتمارف) لأسمار)

يكون ذلك من وفوعه في العاص الباشة كريا. وعجب وحدد وحمد وتكبر وحب محدة ودنيا وخمه بالدكر وإن دخل وعو ذلك فيادر الى التوبة من مثل ذلك والى صل تأمور الكفرالدوب فإن الدوب إداكفرت فها قبله لمزيد الاعتباء به عن العبد فقد طهرت ذاته وعابق لهـا مانع من الوقوف بين بدى رجا في تلك الواك التعريفة وقد مدحهم الله تعالى في (ا عدم الفسمة ( قوله الق حيما رأس كل خطية ) أى لما ورد حب المال والشرف بلبتان النفاق MAYE , Hallist is في اغلب كا ينبت الماء البقل وقال بعضهم العبارة مع عبة الدنيا شغل قلب وتعب فهي وإن كثرت من السل ما يحمون قلية وإنما هي كثيرة في وهم صاحبًا وهي صورة بلاروح ولهذا أرى حنكثيرا من أرباب الدنيا وبالأسعارع يستغرون يصومون كثيرا ويصاون كثيرا وعمبون كثيرا وليس لهم فور الزهاد ولاحلاوة المبادة ( قوله فقد ولذكر في ذلك الوقت أعلى منشور الولاية ) أي الرسوم من الله تمالية فن وفق للذكر وأدامه فقد أعطى الرسوم بأنه تأثير أكثر منه في غيره العاشر التفكر في يديع صنع اللاوراك وفاتيق الحكم الزدادعاف وجاوالدكر قياما وقعودا واضطحاعا على سبيل الدوام وإليه أشار بقوله (والذكر والذكر على الدوام) واعم أن الذكر أعظم أركان الطريق الأن النصود منها تخليص القلب عماسوى المتمال وهو أعظمها في ذلك لأن كثرته توجب استيلادالذ كورعل القلمحق لايكوناقيه سولدبل جيع الأركان تنشأعته لأنه بورث القلب فوراساناها وزهد الدنبا النيحبها رأسكل خطيئة ولذا قاتوا من أعطى الذكر فقد أعطى متشور الولاية فالمداومة عليه دليل ولاية للتنفل به ولسكونه أعظم الأركان وتم الحث عليه في الترآن الحيد أكثر من غيره من الأركان قال تعلى فاذكروني أذكركم وقال تعلى الدين ذكرون الله فياما وقوداوعل جنوبهم ويتفكرون فيخلق السموات والأرض الآية وفالرتعاني على الله ثم درع فيخوضهم يلميون وفال عمالي إمالقيتم

الا فالبتوا واذكروا الأكترا للك تفلعون وفال تعالى وذكروا اللكتيرا وانصروا من جد ماظهوا وقال الدالى والدكرافة اكر وقال تعالى والشاكرين الله كثيرا واللها كرات إلى غير ذلك والله كر نوعان الأول الذكر بالمسان وهو شأن أصحاب البدايات فيجب عليهم موالاة الذكر بالسان مع تسكلف الحدور بالقلب حق يحير الحضور طبيعة له ولايترك الذكر لوجود الفغلة فيه فارباط كر مع عنة رضه إلى الذكرم المنتورول و كر مع المنتور رق الى الدكرم النية عما سوى الذكورة إذا عاب عما سوى الذكورام ترق في عن عراومدة فيم القلب عند يت الرب عالى فينتأ عنه الذكر من غيرضد والاندر الدرّاب برومه وحسه وأنواع الدكر اللساني كثيرة منها النسبيح والتكير وتلاوة القرآن وغير ذلك وأسرعها إجابة النبتدى لإله الالله مفردة عن عمد رسول الله على التحقيق فيا عدا الحم أفونا أراد الحم متم بها وفي بعن الطرق الشادلية أنه بذكر ها فيدأس كل مائة هذا إذا ذكر وحدماً ما إذا ذكر مع جامة فلا يذكرها إلا عنداختم مع إخواته ولهذا درج أرباب الطرق الهمدية على الاقتصار عليها فإذا كل السالك فالأقضل له أن جم معها محد رسول الله والأفضل حينة الاشتال بتلاة القرآن إيتخلق وتفاض عليه العلوم المدنية من أسراره فإن لم يكن بحفظ القرآن اشتغل بساعه من يقرؤه وإن كان القارى" صاحب غفة ويكون الأمر على حدقول الدارف والله تعالى سيدى عمر بن الفارض حيي حبتني و برسالة أديّها بتلطف فسمت مال السمى ونظر شما و التظري رض الله عنه: باأخت سعد مـ (44) وعرفت مالإعرق ولى الله تعالى ومن سلب ذلك قد عزل عن الولاية والله الثال الأعلى كراسم ماواد الدنيا بالوظائف النوع النان الدكر بالقلب (قوله ولايترك الذكر أوجود الفقة فيه الح) في كادمه إشارة للول ماحب الحكم لانترك الدكر لعدم وهو شأن أرياب النهايات حدورات مع الله عدالي فيه الأن خفات عن وجود ذكر مأشد من غفاتك مع وجود ذكر موه مهان ومنه الفكر في بدائع رفعك من ذكر معوجود ففة إلى ذكر مع وجود بقظة ومن ذكر مع وجود بفظة إلى ذكر مع وجود المنوعات وأعظمها الراقبة حنور ومن ذكر مع وجود حنور إلى ذكر مع وجود فية مماسوى الذكوروما ذلك على المهجزيز الآن بالها وبضهم حمد (قوله فلا يذكرها إلا عنيد الحتم مع إخوانه ) أي بالفاق الحلوب، ق والشاذاية ( قوله الاشتخال الأصول أكثر من ذاك بتلاوة الشرآن) أى لأن قلبه صار بيت الرب فيفيض عليه الأسرار والأنوار (قوله على حد قول ومضهم بعدها أقل وفي العارف الح) أى على مثاله (قوله ون الفكر ) أى من الدكر باللب وهو أفضل الأد كار الحقيقة كلهاأمور لابدمنها ولل الشاذلي وضي الله عنده ذرة من أعمال التسلوب خير من مثاقيسل الجيال من أعمال الأبدان وعمدتها الدكر والصدق (قوله وبعضهم يصدها أتل ) أي من الشرة الذكورة فبعضهم بعدها سنة الجوع والسهر والعزلة في التوجه عنالية الفس والسمت ودوام الذكر والتبيخ وجنهم بعدها أرجا ماهدا الدحكار والتبيخ ولنكل وجهمة فرشهواتها ومقاساة السر (قوله وهمما الذكر) أي أعظم أركانها (قوله أي في جميع) أعار بذلك إلى أن أن في مل بدشيم كالمل (جند)

الأحوال الاستداق ( قوله وصرت مشاهدا ) الناسب أن يقول عماقها وقوله فإدا قويت هماه عال من فاعمل خاص الشاهدة الناسب الراقبة (قوله ومن آداب هذه الطائفة) شروع منه في ذكر بعض آداب (الماز) أي لجيع (الآذم) طريق القوم وتضدم لما ذكرها مفصلة و قوله والنوم عليها) أى على الطهارة ولو وضوء جنب كارعاوسنارها ظاهرها كالقتل والزنا وشرب الحر وأكل الحرام والنبة والنعيمة والنظر الى عرم وغيرداك وباطنها كالحمد والحفد والقروروالرياء والعب والكر والخار والفاق وحساطاء والرياسة (مراقيا أد في الأحوال) أي جسم أحوالا عائل المراقية ترتوال للشاهدة والمشاهدة أرتق الي الماينة والراقبة ملاحظة الحق تدالي عندكل شيمئلا إذالاحظته حال أصدالفس الوقوع في العسبة وجدته تعالى مطاما عليك فترجع عنها حياء منه وإدالاحك، على أكلك وجدته تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوة الت ثم وجدة حرك بدلالي تاوله وجل فيك القدر تعلى فعات الم حرك فك وأجرى فيه الريق مخال فيك قوة الذافساقه إلى العدة ثم رب على ذلك قوة فيجمك ورباك فجل منه الحم تديا والعظم تحييا والعمب تدييا ومافضل مما لامتفدة في أخرجه فتعلم بذلك أنه الأناعل سواء فإذا قوى هذا التي فيك حي وحدة الأفعال وصرت مشاهدا أنه في كل شيء فإذا قوت هذه الشاهدة حلى غيث عما سوى الله حيث معاينة ووحدة اللهات فإذا زاد التحكين شاهدت بعد ذلك أنه خالق لعبده وماعمل وهذا معنى تولم مشاهدة الله قبل كل شيء وهذه أمور ذوقية من وراء طورِ الشل الإسرفها إلا أهل الدنايات والنفوس الندسية رض الله عنهم وعنامه . ومن آداب هذه الطائفة التي محصل بها الكالمالازمة الطهارة والنوم عليها وعدم كنف المورة الفلظة في الحلوات حياء

من في ومن اللات ومنها توقير الكيروالنفة على الصغير والأراط والساكين بل جميع الحلق ومنها الأدب مع أهل الع خصوصا

خدة الدرية ومداع الطريق فإيم وراة الأنبياء ومنها أنالازور أحدا من الصالحين عادام تحت الترية قبل الكالخوامن أن رى كرامة أوخقا في أحدم فرره في شيخه فينقد فيشيخه النفس فيحرم منده وشهاسوه الظن بنفسه وحسته بنيره حرر وعالكال أحد أحسرت حالومنها أن لا يتصرفف في أمرومنها أن ري عادته دائدة فها الخلل من الرباء والحواطر الروة ومثلها يستعق عليها القاب نولا مساعة الله تعاليه فيستغفر من عبادته ومن استغفاره ومنها أنالابتكام بكلايالمارفين من الفرق والجم والتناه والقاه ملل كل على أن الأولى الكامل ترك ذاك إلا لحاجة التضييذاك ومنها محاسة النفس على مارتك، من الحرمات والسكر وهات وفضول للاحث والى ماوقم في تعدمن الحواطر النسانية والشيطانية والاستغارمها واقرق بين الخاطر الفسأن والشيطانية والديكون الحام على العصبة أوالديوة كالنقل الذي يلم على أمه حتى تعطيه ماريد فيجب النها عن ذلك بالازمة الدكر وبيان عاقبة هذا الأحم والتوجه الى التبيخ والثأن يكون من غير إلحاح بل يأمر بالمعية وبزينها فانطاوها الشخص وإلاا نقل لاخرال فصده النوابة طألى علة تكون لامصة غصوصها وأما الفرق من الحافر الرياف والحافر اللكي أن الأولماني تنب ول الحرمن غيرت ولا يؤدى إلى ذكرهم والسنام فمباللغرة والتوفيق (75) حرة والثاني ماقه حث في الطاعة . ومنها مدح أعداله وعدم التكدر من ومتيا المعادلهماة الؤمنعن (قوله أن\إرور أحدا من السالحين) أي جيا ومينا إلا إذنه (قوله إلا لحاجة تتنخى(لك) أي كالتعلم

كذلك ومنهامطالعة كث (قوله والفرق مِن الحاطر الف أن الح) الذي ذكره غيره أن الحاطر النساني عابار مصة منا اللوم لتصلم منها الأدب والشبطان مابازم مصبة لاجنها والرحمان مابازم طاعة جنها واللسكي مابازم طاعة لاجنها (قوله ويعرف متها عال أعلىالله ومنها مدم أعداله ) فيجاهد عمد على ذلك حق يتخلق به كا قال بعض العارفين : تعالى فبالأداب ترتق اليمقام فتشهوا إن لتكونوا علهم إن التسبه بالرجال فلاح الأحاب أنعدنا عيفناه مادهب الله لامعة هه أحسن من عقهومن أدبه ما حياة النسق فان معما فان تقد الحاد أجل 4 فإذا جاهدت الضي عا مرهان عليا إن شاء الله نبالي الحاوس من ظامـــة الأغيار وتبسدلت صفاتها اللمومة بالمفات للمعوجة فيخام الحق تدارك وصالى عليك خلم الأخسلال

(قوله بل برجع النم والنع الح) قال صاحب الحكو في هذا الني ورود الفاقات أعياد الربدين (قوله متضرعا) حال من فاعل قل (قوله بذل) جنه الشارح مثمثنا بمعدوف صفة لهدر محدوف مقمول مطاق الذرواليا، لللابعة وفي كانة والأسهل جل الجار والجرور متعقا بعدوف عالا من فاعل قل والتقدير فل بارب الانتطاق الم مثال كونك ماتيسا بالدل (قوله قان الله تعالى عندالشكسرة قاويهم) عليل لما قبله وفيه الدباس من الحديث القدس أنا عندالتكنيرة تقويهم من أجل (قولممن كرافتة) يان الفاطع وقوله من حب المال الح بيان الفتة (قوله إنما أموالكم وأولادكم فتة الح) هذه أدلة الانة على ماذكره من أن حب الدال والواء والتهوات من جنة القواطع (قولهومنها المبادة الم) أي من جمة النواطم من الديمال (قوله وإما عان من بعد الله تعالى قدام) أي الكونه سنتحقا وأهلا المادة ورد في مناجاة داود عليه السلام بإداود إن لم أخلق جنة والانارا أقلا أستحق أن أعبد (قوله إذ أيس العد على مولاء حق) أي وأساقوله تعالى كتب ريح على نفسه الرحاقلعناد على سبيل التفضل والإحسان (قوله من عبد السوم) أبي الراد أن ذلك حرام بعاف عليه بل الراد أن ذلك اعطاط الهدمية من الحفر والمنفقة والرأفة والحنوع والزهد والورع والسخاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق كا أشرت إلى ذلك خولي (الزنق معالم الكمال) أي الى معالم هي الكمالات وهي الأخلاق الحمدية وحيناذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه وخلامة زوال الرمونات البشرية من التلب والتحل بالأخلاق الرخبة أن يستوي عنده الدح والنم والتم والاعطاء وإقبال التاس عليه وإدبارهم بل برجع النم والنع والادبار على مقابلها (وقل) متضرها إلى ربك قولا ملتيسا ( بذل) فإن الديمالي عند السكسرة أوجم إ (رب الأغطى و عنك بقاضم) من كل فتة يشغل القلب جاعن البودية من حب المال والولد والجاه والنهوات إنما أهوالكم وأولادًا كنة زين لناس حب الشهوات من النساء والبنين الآبة يأميا الدين آمنوا لانلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يضل ذك فأولتك هر الحاسرون . ومن القواطم الكبر والحقد والرياء والعب ومنها العادة الأجل حمول ثواب أوحول فتح الله ليكون من أولياً، الله وإعاشاتهم أن يعدوا الله عالى الله واستالا الأمر، ونهيه تم إن حل لهم فتح فلك من فضله وإن حجوا فذك مزعدله إذ ايس العبد على مولاء حق وإنما الحق له تعالى على العبد فالعبد مطاوب بأن يخلص تحسه من الرمونات الضية وليس عل الله تعالى أن يهه العارف القدمية والذي يعدد اللك معدود عندم من هيد السوء الدين إذا م وْجْرُوا لْمِعْلُوا وَهَمَّا يِنَاقَ كُونَهُ عِمَّا عَمَّا قَالِ النَّارَفَ بِأَنَّهُ تَمَالَى إِنْ عَمَّاد اللَّهُ السَّكَدري في الحسكي .

تشوفك الى مابطن فيك من السيوب خيرمن تشوفك الى ماحجب عنك من النيوب، لايقال إذا كانت العبارة لأجل النتج من النواطم فكف معارة أرم بظه بقوات و والبفل رب التعديد عنك بقاطر الأنا عول طلب النبين فيض فضل أن تعالى الفيقارة عى ولكن موالاستفامة أمر مطاوب تثرها كطلبك من سعة الرزة وصمة البدن والتفاء من الأمر الراطبة الازى أنه أوجب عليك طلبالهداية فكاروم وليقسمة عصرممة فيقوله تعالى اهدنا الصراط السنفيروطب منكندا غيرظك فيالنوافل كترابلاحد وهذاغير العادة لأجل حسول عن الإما أيست طريق القريين فاقهم (و) قل بذل يارب (الأعرمني) بفتح الناء من حرماً وبنسها من أحرمتن متم أي لا تمنى (من) عطاء (سراة) الراديه النور الإلمي الذي يغرق به العبد بين الحق والباطل في نصر الأمر الشار اليه بقوله تعالى لكوفرقانا أى اورافي تلوكم تميزون به بين الحق والباطل على ماهوعليه في نفس وأيها الدين آمنواإن تقوا الله بحل (48) がん(ドカン) わばっ عن الراتب الطية (قولة تشوقك المحابطن فيك من العيوب) أي تطلعك وقصر خطرك على عيوبك من كل نور لمان عسلم والتفالك بها وتخليص غسك منها (قوله خر من الشوقاك الى ماحجب عنك) أي أفضل من تطلعك الثنن وهوسرفة الأشياء الى ماستر عنك من النيبات لأنه تعالى لا بهب عليه شيء لمبيد، (قوله لا يقال الم) عبر بذاك إشارة بالرهان. بور وأتور منه لقسف هذا التوع وحده (قوامعذا) أي الطاب للذكور (قوله فانهم) أي المرق بن الطاب والمادة فطاب الرائب من الله تعالى غير مذموم والذموم المبادة الذات (فوله عن منم ) تنسير لـكل من حق اليقين وهو معرفتها بالشاهدة من غير عالطة النتين (قوله فان عل اليقين الم) السلماذ كره أن الأمور الانه على يقين وعين بقين وحق يقين وكالها مذكورة فالقرآن أما الأول فقال الدفيه اوتضون عزالية يناترون الجميم والنافي الالفي الرائرونها ومحازجة وألورمنه عين عين اليِّمِين والثالث قال الله فيه قرل من حمم وصلية جمم إن هذا لهو حق اليِّمِين (قوله فليس من اليقان وهوسر فتهابا لخالطة والمازجة فليس من استدل استعل على وجود تأراع) لف وتصر مرتب (قوله يعني الجهل) أشار بذلك إلى أن الراد بالعسى العنوى وهوانطماس الصيرة وقوله إلى أن السامينم) أي عما زل وعمام يزل (قوله عند أهل الحق) أيوم الدجود الرروة الدعان أهل السنة والجاعة (قوله خلافا المنزلة) أي حيث قالوا بمديجواز الدعاء عنجين بأن ما ادر عالى يكون كن شاهدها على حد فلاحاجة للدعاء وبنسرون السعاء الذكور في الآيات بالبارة (قوله بمستم عقلاً) أي كالجم بين الندين وليس من عاهدها كن وقولة أوشرها أي كالمناد بأن الله يأتيه بمحرم كالحرو عود وقوله وغادة أي كممود السادم ال الوله وعدم خالطها ومنز وقودها حمول إجامًا أي معن الطاوب (قوله إما النخف شرط ) أوبين شروط الاجام مين الطاوب إذهر وماهي عليسه (الزبل كثيرة منها أكل ألحلال والثقة بالله والآدابستها الوضوء وأستقبال القبلة ورفع الأبدى وتخليله بالصلاة هدي) ين الجدل وفي في الني على الله عليه وسر وخده بها وأعظمها حضور القلب لما في الحديث إن الله لا يقبل دعامين كانه إعارة الى أنافعاء شب لام(قوله واقيض أرواحنا يداد ) أي عيث لانشاهد ملكا يقيضها (قوله عندالشرات) أي عند ينفع وهو مما لاشك فيه حول التناق والثامب ( قوافيه إدارة تلبيع الم) وفيه إدارة أيضا إلى حديث إذا فال المدوارحم مند أهل الحق والقرآن الراحمين قال الله له أنا أرحم الراحمين أقبل عليك فسل (قوله يرخمكم من في السهاء) بحتمل أن من والمعة الطر متحون جوهوفي على اللائكة وهو ظاهر وعنمل وقوعها على الله تمالي وحينند فالدني من في السهاء أهم، وسلطانه السنة أكثر من أن عسى [قوله من حسن الاختام) أي حيث قال: واختم غير وارجم الرحما (قوله هدا) ملمول لهذوف خلافا للمنزة وعيدأنلا

يكرياسية كالأربيا | والطبق الهو مناها قد كركان الأوقات البيانية في خواندا ترفا اين الوريل في هو يقديل المساورة الما الكليانية في هو أنها من كان الما المناها في ما الان يب مع المائية المناها في المائية المناها في المناه المنتز الله من قول بلا على هد تسبت به تداوى عقم المرتك الحير لكن ما تصرب به و راسطت الما توليك خطم عود إلى من ما الإنهود الاقتصاد ومن العشيق في مضوح بسالات على المنتز من الداور الواحل المساطعة الماتونية واسلته با أنه مفروزات أنت المؤول الكريم في وقد العمولاتان الأنبطة المساوح المساطعة المساطعة المنتزلة المنتزلة المساطعة المنتزلة المن

واقع الدين براي بين كان المراقع المواقع الموا

الرسلين والحدث رب الدانين ) متم كتابه بما شتم به الله سورة المناقث التداه وايركا . وقد تم هذا التدليق البراة يوم الأراحة البراة لأربع بقين من اميروميشان سنة ألف وماتين وكمان ومشرئ من همرته عليه السلاة والسلام تجاه مقام سيدنا الحسين رضويالله عنه ومنا به ومتم

الما والسادة الكاملة والرحمة الشاملة آمين .

سال بقوله (والحدث على الأعام) لمذا الكاب ولماكات كلنساومك إلنا ولاسيا نعبة عيسيل التوحيد فهى بواسطته عليه الملاة والسلام وجب عله أن صل عله عل الله عليه وسير بقولة (وأفضل الملاة والبلام) أى وأعظم أنوام النم والتعبة من رب البرية (على التو) أي المبرعن الله تعالى بطلب التوحيد calca felme flack في جيم الأمور با يثول البه عاقبة أمر العثال وعائبة أمر المالف (المامي) نسبة لماعم جد أب عله السلاة والسلام (الحاتم) أعالتهم للا نياموالرسلين (و) ال (١٤) اي أنيامه (و) ال (مد) عطف خاص على علم(الأكارم) جع اكرم قد جادوا بأغسهم في نصرة الله ورسوله مع ما التماراعليه من الأخلال الحسة والرأفة والرحمة وسول ألله والدين معيه

رسون من واستخدار حماء بينهم تراهم وكما سبدنا بينتون فشلامن الله ورخوانا ويؤثرون فل أغسهم وتركان بهم خساصة ومن بوق تمع نف فأركان هم القدمون رضي الله عنهم وعدايم آمين وسلام على المرسلان والحد أنه رب العللين .

يون نتج هــ دونت هم صندون زحى لل عهم وهديم دين وصدم عن مرضل واست زي مسين . أنها، مؤلف عقالة حدق شهر جارى الأولى منة سع وسين ومانة وأقد من المبردة اليوة عل صاحبها ألفذل الصلاة والسلام. بحد المداخة حال قدتم طبع سائنية النبيع و أحسد العاوى ۽ فل شرح الحردة للفطب السكامل واقوت الواصل في البركات النبيغ و أحد العرديرى ۽ . [ القاهرة في يوم الحيس ٢ رجب سنة ١٣٦٦ ه ٢٧ مايو سنة ١٩٤٧م ]

أحد عقاء الأزهر التريف ورأيس الصحيح